





#### حقوق الطبع محفوظة المؤلف

#### حقوق الصف والتصميم محفوظة للنأشر

لا يجوز إعسادة طبع أو نقسل أو ترجمة أي جزء من أجسزاء هذا الكتاب بأية وسيلة دون إذن كتابي من الناشر والمؤلف

السرق ( الشراية الملاحة الاجتماع المراحة المراحة المراحة المراحة الملاحة المراحة الملاحة المراحة الملاحة المراحة الملاحة المراحة الملاحة المل

جَـُ حِيْحِ الْجِئْقُوقَ جِمْ غُوطَةَ الطَّبُّعَةَ الثَّانِيَةَ 1817ء - 1910ء



P. O. Box 11106 Karachi 75300



ص.ب. ۱۱۵۲۱ ـ الرياض ۱۱۵۲۲ تلفون ۲۰۹۱۸۱ ـ ناسوخ ۲۳۵۱۱۵

#### تقديم الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان

الحمد لله رب العالمين الرحمٰن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للمالمين نبيّنا محمد وعلى آله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته أجمعين.

وبعد فقد نظرت في كتاب أخينا أبي يوسف مدحت بن الحسن أل فراج «المغر بالجهل تحت المجهو الشرعي» فالفيته قد أجاد وأفاد وأصاب الحق ضراد، اتباعاً لعليل الكتاب والسنّة والعقل السليم والفطرة التي لم تتغير، راتباعاً كللك لما قاله علماء الشريمة المحققون الذين فهموا كلام أش تمالي وكلام رسوله، فازاه كتاباً جديراً بأن ينشر ويقراً بإممان حيث بيَّن الحق وفيه فهم كلام أمل العلم في هذه المسألة العظيمة التي ضل فيها كثير ممن يكتب ومن يقراً. هذا وأسأل الله تعالى أن يزيد الأخ أبا يوسف من الفهم الصحيح لإسلام. وصلى الله وسلم علي نيّنا محمد. قاله عبدالله بن محمد الغنيمان.

\*\*\*

# بسن والله الرحمن الرجيير

تقديم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السعد

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . .

أما بعد:

فإن مسألة العذر بالجهل ومتى يعذر الإنسان بسبب جهله ومتى لا يعذر من المسائل المهمة في الشريعة والسبب في ذلك أنه ينبني عليها أمور كبيرة، ولذا أكثر أهل العلم من الكلام فيها قديماً وحديثاً بل وألفت فيها المؤلفات المفردة.

ومن المؤلفات القيمة المعاصرة في هذا الباب ما كتبه أخونا الشيخ مدحت بن الحسن آل فراج، فقد أفردها بعولف مستقل سنّاء «العلم بالجهل تعت المجهم الشرعي، وقد حرص في كتابه هذا على أن تكون دلائل مسائله وما توصل إليه من نتائج مبنية على الكتاب والسنة، وأنه حرص على أن يستدل أولاً ثم يعتقد، وأن تكون النسوص حاكمة لا محكومة، وأكثر من النقل عن أثمة أهل العلم فأجاد وأفاد، فجزاه الله خيراً وبارك فيه.

وخلاصة هذه المسألة أن هناك قضايا يعذر فيها الإنسان بسبب جهله وأخرى لا يعذر فيها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

#### أو لاً:

لا يعذب أحد إلا بعد إنزال الكتب وبعث الرسل قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا كُنَّا مُمَنَّذِينَ خَنَّى نَهَكَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

وقال تعالى:

﴿وُسُلَا مُنْشِقِينَ وَشُنوبِينَ لِنَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَسَدَ الرُسُلُ وَكَانَ اللّهُ عَبِينًا خَكِيمًا ﷺ (170. 170).

وقد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، قال الله تعالى:

﴿ وَلَقَدَ بَسَنَا فِي كُنِ أَنْتَوَ رَسُولًا أَنِ اعْبَدُوا اللَّهَ وَاجْتَـٰنِبُوا الطَّلَـغُونَـٰ ﴾ النحل: ٣٦].

وقال تعالى:

﴿ وَإِن مِّنْ أَتَتَهِ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤].

ولذا قال ربنا عزَّ وجلَّ:

﴿ وَهُمَّا أَمِنَ كِمْ خَلْمُ خَلَمُ خَلِقًا لَهُ يَكُمُ فِيدٌ ۞ عَالَ مِنْ مَنَّا فِيْدُ فَكُنَّا فِيْنَ كَا ذِنْ لَهُ مِنْ خَمْ إِنْ أَشَدَ إِلَّا فِي خَلَقٍ كَبْمٍ ۞﴾ (الملك: ١٠).

## ثانياً:

أخرج الإمام مسلم (١٥٣) من حديث عمرو (وهو ابن الحارث) عن أبي يونس عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: فوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِيوٍ لاَ يُسْمَعُ بِي أَخَدُ مِنْ هَلِهِ الأَنَّدِ يَهُورِيُّ وَلاَ نَصْرَائِيُّ ثُمُّ يَشُوتُ وَلَمْ يَؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسِكُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِة.

قلتُ: في هذا الحديث قيد عليه الصلاة والسلام السماع ببعثته بالبهود والنصارى، وذلك لأن غيرهم على دين فاسد وهو الكفر، فمن كان من البهود والنصارى ولم يسمع بعثت عليه الصلاة والسلام فهو ليس من أهل النار، هذا مقوم هذا الحديث، والمقصود هنا من كان من البهود على دين موسى لأنها أن يحرف، ومن النصارى من كان على دين عيسى قبل أن يحرف أيضا، لأنهم على دين صحيح قبل بعث الرسول على دين محيص ولما تستجيح قبل بعث الرسول على دين محرف من البهود قبل أن

يدخلون تحت هذا الحديث<sup>(١)</sup>.

#### ثالثاً:

الأمور التي لا يعذر فيها العبند بسبب جهله ما يتعلق بأصل الدين وأساسه من توحيد الله وإفراده بالمبادئة فعن وقع في السرك الأكبر من عبادة غير الله وتعلق بالمبخلوقين ولجأ اليهم واستفات بهم وفيح لهم وغير ذلك من العبادات فهو كافر مخلد في النار إلا أن يتوب، وجهله بهذه العسالة الكبيرة ليس عذراً عند الله عزَّ وجلُّ والألة على هذا كثيرة شها:

#### قوله تعالى:

﴿إِذَّ اللَّذِينَ كَذَوَا مِنْ أَمْنِ الْجَسِّ وَالنَّشِكِينَ فِي مَنِ جَمَّنَتُ خَلِينَ مِنَّ أَوْلِيكَ مَمْ شَرُّ النَّرِيَةِ ۞ إِنَّ النَّبِينَ بَمَنُوا وَمِمْوَا الصَّالِحَتِ أُولِيكَ مُرْ خَمُّ النَّبِيَّةِ ۞﴾ إسرة البيد: ١٠ V.

وقال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَكُ مِنْ أَحَدِهِم قِلْءُ ٱلأَرْضِ ذَهَبًا

(۱) أخرج ابن جرير في التفسير (۱/۲۱ - ۳۲۲) وابن منده في التوحيد (۳۱۰ - ۲۲۱) في حديث طويل من روباء السدي من أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة عن الحديث مسعود أن سلما الفارسي بينما هو يحدث عن النبي \$... .. فلكر خبراً وفي: فعكما أبعان الهار لهاد أنه نتسلب بالتوارد وسنة موسى حتى جاء عيسى، فلك جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ سنة موسى ولم يدعهما ولم يتيع عيسى كان ماكان المالمان من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع حيسى كان مؤمناً مقبولاً عنص حتى جاء محمد \$...

وموجين فيف: وهذا لعله من كلام السدّي وليس مرقوها إلى التي ﷺ، وقد عزاد إليه ابن كثير في الشخيس، وقد يكون معا فهمه معاجاه عن ابن عباس وابن مسعود، ومعلوم كلام الإمام أحمد في تفسير السدى، والمائلة من هذا كلية، عن تصلح المائزارة وأخذ سنت مرسى، وقول: هن تسلك بالإنجيل وشرائع جيس، قلك: أي كان على دينهما الذي لم يحرف، ويشغل في هذا من كان على النوحيد ودين إيراهيم من العرب كما سوف يأتي أن ثامة الله. وَلَوِ ٱفْتَذَىٰ بِيُّهُ أُوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَاكُ أَلِيتٌ وَمَا لَهُمْ فِن لَّغِيرِينَ ۞﴾ [آل عمران: ٩١].

وقال تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهِ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. وَيَشْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَافُهُ الآية [الناء: 18].

وقال تعالى:

﴿وَانَسْمِهُمْ بِمَنْهِ اللَّهِ حَبِيمًا لَا لَنَدُواْ وَالْرُوا فِيمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ كُمُّمُ النّاءُ فَالَّكُ بِنَ اللَّهِ لِللَّمِ فَالسَيْمُمْ بِيسْتِيهِ إِنْهَا وَلَهُمْ عَلَى شَكَا مُحْمَرُ فِنَ النّادِ فَاعَدَكُمْ بِنِهِ كَانِكُ بِيَنْهُ اللَّهُ لَكُمْ مَنْهِمِ لَلْكُمْ لِمَنْهُونَ ﴿ لَكُولُ اللَّهِ اللَّهُ ال

قال ابن جرير في تفسيره (٨٥/٧):

اقال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: ﴿ وَكُثُمُ عَلَى شَكَا خُمُرُو قَنَ اللهِ عَلَى رَفَ حُفَوةً اللهِ والخزرج، على حرف خُفوة من الأوس والخزرج، على حرف خُفوة من النار، وإنما ذلك مثل لكفرهم الذي كانوا عليه قبل أن يهديهم الله للإسلام. يقول تعالى ذكره، وكنتم عليه طرف جهنم بكفركم الذي كانتم عليه قبل أن يُنم الله عليكم بالإسلام، فتصيروا بالتلافكم عليه إخواناً، ليس بينكم ويزين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على ذلك من كفركم، فتكونوا من الخالدين فيها، قلم الإلهان الذي هداكم لهه الهد.

#### وقال رحمه الله (۸۸/٧):

احدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أساط، عن السدي: ﴿وَكُمُمُ عَلَى صَلَا خَمُرُو مِنَ النّارِ فَأَنفَكُمُ مِنْهُ ﴾، بمحمد ﷺ يقول: كنتم على طرّف النار، من مات منكم أوبِقَ في النار، فبعث الله محمداً ﷺ فاستقذكم به من تلك الحفرة، اهـ.

وقال الشافعي رحمه الله في الرسالة (ص١١ ـ ١٢):

«فكانوا قبل إنقاذه إياهم بمحمد ﷺ، أهل كفر في تفرقهم واجتماعهم، يجمعهم أعظم الأمور: الكفر بالله، وابتداع ما لم يأذن به الله، تعالى عما يقولون علواً كبيراً، لا إله غيره، وسبحانه وبحمده رب كل شيء وخالفه، من محيي مشهم فكما وصف حاله حياً: عاملاً قائلاً بسخط ربه، مزداداً من مصيت، ومن مات فكما وصف قوله وعمله: صار إلى عذابه، اهم.

وقال تعالى:

وهذه الآية وإن كان سبيها ما ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول ﷺ بعد وفاة أبي طالب، أراد أن يستغفر له، فنهاه الله عزَّ رجلٌ عن ذلك، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد ذكر ابن جرير ثلاثة أقوال في سبب نزول الآية:

القول الأول: هو ما تقدم.

القول الثاني: أن هذه الآية نزلت بسبب أم الرسول ﷺ، وذلك أنه أراد أن يستغفر لها فمنع من ذلك، ثم روى ابن جرير هذا عن عطية العوني، وجاه هذا عن ابن عباس ولكنه لا يصح.

القول الشالت: أنها نزلت من أجل أن قوماً من أهل الإيمان كانوا يستغفرون لموتاهم من المشركين فنهوا عن ذلك، م روي ذلك عن ابن عياس، ثم روي عن تقادة أنه قال: «أن رجالاً من أصحاب النبي على قالوا: يا نبي الله إن من آباتنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي بالإيما أن نستغفر لهم؟ قتال: بلى والله، الاستغفرن الابي كما استغفر إبراهيم لأبيه، فنزلت مله الآبة،

وروي أيضاً بإسناد رجاله ثقات عن علي، أن النبي ﷺ كان يستغفر لأبويه وهما مشركان حتى نزلت الآية. قلتُ: ولا يخفى أن هذه الأقوال ليس بينها تعارض؛ لأن الآية عامة فالعبرة بعموم اللفظ لا يخصوص السبب كما تقدم، وهي شاملة لمن مات قبل البعثة من العرب.

ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه (٩٧٦) من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال:

﴿ وَارَ النَّبِي ﷺ تَبَرَ أَمَهُ فَبَكَى وَابَكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ: ﴿ اسْتَأَفَّنَتَ رَبِّي فَي أَنْ أَسْتَغْفَرُ لَهَا فَلَمْ يَؤْذُنْ لِي وَاسْتَأَفْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قِبْرِهَا فَأَذْنَ لَيَّ ۖ .

قلت: ومن المعلوم أن أمه عليه الصلاة والسلام ماتت في الجاهلية وهو صغير قبل البعثة، ويؤيد ذلك أيضاً ما جاء في حديث بريدة بن الحصيب:

قال الإمام أحمد:

حدَّثنَا عَبْدَاللَّهِ حَدَّتَنِي أَبِي حَدَّثنَا حَسَنَ بَنُ مُوسَى وَأَحَمَدُ بَنُ عَبِوالَمِلِكِ
قَالاً: حَدَّثَنَا زَمَيْرٌ - قَالَ أَحَمَدُ بَنُ عَبِدِالْمَلِكِ فِي حَدِيدِهِ - حَدَّثَنَا زَبَيْدُ بَنُ
الْحَدْرِثِ الْبَابِيُّ عَنْ مُحَارِب بِنِ وَنَادِ عَنِ البِنِ بُرَيْدًا عَنْ أَبِدِ قَالَ كُمَّا مَعْ
النَّبِ - ﷺ - تَعْوَلَ بِنَا وَنَحْنَ مَنَدُ قَلِيثٌ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ قَلَى وَتَحْتَنِ ثَمَّ أَتَنَلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَنِيهُ وَعَنِيهُ وَمَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى السَّبِعَلَقِ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ

وهذا إسناد جيد وزهير هو ابن معاوية الجعفي، وقد صححه ابن حبان والحاكم وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه على مسلم.

وأما من السنة غير ما تقدم ما أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٣) من

حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: "في النار» فلما قفى دعاه فقال: "إن أبي وأباك في النار».

وأيضاً ما رواه في صحيحه (٢١٤) من حديث الشعبي عن مسروق عن مانشة:

(قلت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم لـمسكين، فهل ذاك نافعه قال: الا ينقعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لمي خطيشي يوم الدين؛).

ومعنى هذا أن ابن جدعان كان على الشرك ومات عليه ولذا لم يخلص الدعاء له سبحناته وتعالى، وقد ذكر الله عزَّ رجلَّ عن مشركي العرب في لجاهلية أنهم كانوا إذا مسهم الضر أخلصوا لله في الدعاء، وإذا نجاهم رجعوا لى شركهم، وقد برّب النوري على هذا الحديث (الدليل على أن من مات على الكفر لا يشعه عمل).

ومن الأدلة على ذلك ما رواء البخاري (٣٥٢١) من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال، قال النبي ﷺ: (وأيت عمرو بن عامر اللحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب.

وفي حديث عانشة وقد أخرجه البخاري برقم (٤٦٧٤) وفي مواضع أخرى، قال عليه الصلاة والسلام:

ارأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمراً يجر قصبه وهو أول من سبب السوائبه.

قلتُ: وعمرو بن لحي هو أول من غير دين إبراهيم وقد استحسن هذا والعباذ بالله برأيه العاطل وكان ذلك من الشيطان، وهذا مرجعه إلى جهله وكل من قلده في ذلك فهو مثله في النار، كما سيأتي إيضاح ذلك.

ومما يستأنس به ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث بشر بن الخصاصية قال:

(بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَمَ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ فَقَالَ: • يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ مَا تَنْقِمُ

عَلَى اللَّهِ أَصَيْحَتْ تُمْنِينِ رَسُولَ اللَّهِ، نَفُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الَّقِمَ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا كُلُّ خَيْرٍ قَدْ أَتَانِيهِ اللَّهُ. فَمَرَّ عَلَى مَقَايِرِ الْمُسْلِينِينَ فَقَالَ: «أَمَوْكَ خَيْرًا تَجْيِرًا». ثُمَّ مَرَّ عَلَى مَقَايِرِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: «سَبَقَ هَوْلاً» خَيْرٌ تَخِيرٌا» فلك: وما الحديث إسناده جيد كما قاله الإمام أحمد وغيره، والشاهد من هذا قوله ﷺ: «سبق هؤلاء خير كثيرًا».

وفي هذه الأحاديث فوائد:

اولاً: أن هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي ﷺ أنهم في النار منهم والداه

عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيرهما. ثانياً: أنهم من علية القوم وكبارهم ومن أفاضلهم، كما هو بالنسبة

لعمرو بن جدعان. ثالثاً: أن منهم من كان يتصدق ويفعل ويفعل من الأعمال الطبية ومع

ذلك لم ينفعه ذلك لأنه مات على الكفر. ولذا قال أبو زكريا النووي على حديث أنس (٣٤٩/١):

وبيد: أنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ بِي النَّارِ، وَلاَ تَلْفَمُهُ قَرَابَهُ الْمُقَرِّبِينَ، وَبِيهِ النَّ مِنْ مَاتَ فِي الْفَنْرَءَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْعَرَبِ مِنْ عِبَادَة الْأَوْنَانَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَئِسَ هَذَا مُؤَاخِلَةً قَبْلِ بِلُوخِ الدُّفْوَة، فَإِلَّ مُؤَلَّاءِ كَانَتْ قَفْدُ بَلَغَتْهُمْ دَعُوةً إِيْرَاهِمِ ('' وَقَبْرِهِ مِنْ الْأَكِيّاءِ صَلَوَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلَامِهِ عَلَهِمْ.

(١) فإن قبل أن هذا ينافي ما جاء في قوله تعالى:

﴿يَنَ ۞ وَالذِّنَ أَنْكِيمِ ۞ إِنَّهَ لِنَ الشَّيْنِينَ ۞ مَنْ مِنْطِ تُشْتَيْمِ ۞ تَمِلُ النَّهِيرَ النِّبِمِ ۞ لِنُمِيْدَ فَمَا مَا أَمِنْ مَاتِكُمْ مُنْمُ عَلِمُهُ ۞ فَلَدَّ خَلَّ العَلَىٰ عَنْ أَكْثِمْ مُنْم

وقوله عزَّ وجلَّ في سورة السجدة:

﴿اللَّهِ ۚ مَهُوْ الْعَجَدُ لا رَبِّ بِهِ مِن لَهِ النَّابِينَ ۚ لَكُ النَّهُ لَمْ هُوَ النَّهُ لَلَ هُوَ النّ مِن تَلِّهِ لِشَيْرَ ثُونَا مَا أَشَهُمْ مِن تَلِيمِ مَن تَلِيهِ لَمُلَئِمٌ بَيْنُوكَ ۖ ﴾. رقبه مَنْ رجاً:

وُوْوْتْ مَرْوَدُ مِينَ ﴿وَمَا مَانِيْتُهُمْ مِن كُشُو بَدْتُسُومَةً وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَلْكَ مِن لَئيرِ ۞﴾ [سبا: 116]. = ~

= وقوله عزٌّ وجلٌّ:

فاتول وبالله تعالى التوقيق، أن كلام ألله عزَّ وجلَّ ورسوله عليه الصلاة والسلام حق، ولكن البعض قد لا يتبين له وجه الجمع بين النصوص، وخاصة إذا أخذ ببغضها، وعلى هذا فلابيد من الجمع بينها، ومن فعل ذلك وسأل الله عزَّ وجلَّ التوفيق والهداية فإنه يرجى أن يوفق لللك، وسأذكر إن شاه أله وجه الجمع بين هذه النصوص، فأقول وبالله القرار الهدائة:

أولاً: أن الله عزَّ رجلً قد أخبرنا أنه أرسل الرسل إلى العرب فأرسل والمساعمل بدهوهم إلى دين إيراهيم، وأرسل إلى بعقهم هرواً وصالحاً وضعياً وكان الهم صلة بهداد الشاهر الربارق وهي موضعاً الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ودن المعلمو أن الهود كانوا في الحجاز، وفي جنوب الجزيرة في بلاد البعن، والتصارى كانوا في شمال الجزيرة ومنهم عدي بن حاتم قبل أن يسلم، بل وفي وسطها في أناس من بني حنيفة، وفي جريها في بتوات.

ثانياً: أن السرب بقوا قروناً على دين إبراهيم عليه السلام حتى غير دينهم همرو بن لحي المنزاهي ويقي منه بقياء عندهم فقد كانوا بإدعون برويية أنه عظمية "وقبل كما ذكر ألله عظ براح غنهم بل ويعونون بعض اسمه انه في صناته ، كما قال الله عظمية "وكين كالكندة تمنّ كُلّق الشّكون وَالأَرْضَ لِيُقُولُنَ عَلَيْكُمُ النَّهِرُ اللّهِيدُ فِي كانوا بعظمون الدعاء لله عظّ وجلًا في وقات المناه ونعم من كان يؤمر بالبحث، وأن أهماله مكنوبة في كتاب عند الله قر وجل ويحاسب علها، كما قال فرمز:

يـوخـر فـيـودع فـي كـتـاب فـيـدخـر لـيـوم الـحــــاب أو يـعـجـل فـيـنـقــم ومنهم من كان يومن بالقضاء كما قال عترة:

يا عبل أين من الصنبة مهربي إن كان ربي في السنماء قضاها وكانوا يحجون ويضرون ويصومون كما في الصحيحين من حديث عائشة ، أن ماشرواه كانت تصومه قريش في الجاهلية ، وكانوا يتصافون ويعتقرن وينظرون ويتكلون، ودنهم من كان يصلي قبل أن يسلم كما جاء ذلك في صحيح صلم عن أبي ذر رضي الله عنه ، وفير ذلك من البادات التي كانوا يقومون بها، ولكن الذي أرجب خط الله عزَّ وجلَّ عليهم هو إشراكهم وعدم إخلاصهم في عبادة الله عزَّ وجراً.

قال محمد بن عبدالوهاب (كشف الشبهات (ص١):

درآخر الرسل محمد ﷺ، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس=

<sup>﴿</sup> أَمْ يَلْتِنَامُ حَجَنَا مِن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَشِكُنَ ۞ بَلَ قَالُوا إِنَّا وَيَقَدَا عَابَاتِهَا عَق أَشَةِ وَإِنَّا عَتِي يَالَوْمِم تُمُهُمُنِكُمْ ۞﴾ [الزخرف: ٢١، ٢٧].



 ينعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيراً، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله ا.ه.

ولذا جاء في صحيح مسلم أنهم كانوا إذا طافوا بالبيت قالوا: المبيك لا هريك لك إلا شريحًا مو لك تملكه وما طلك، وما ورى الترمذي من حديث عمران بن الحصين قال: قال اللَّمِّ - عَلَيْهِ - لأَبِي: بعا خَصْيَق ثَمَّ فَتَمُ الْفُومَ إِلَهَا. قَالَ أَبِي مَبَنَةً بِكُلُ فَي السَّمَاءِ قَالَ: مَا خَصْيَقُ أَمَّا إِلَّكَ لَوْ أَسْلَمَكُ عَلَيْنَ لِلْفُنِيقِيقَ لَمَنْ الْمُجَلِّقِيقَ اللَّهِ عَلَي السَّمَاءِ قال يا رشول اللهِ عَلَيْنِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْنَ اللَّهَ عَلَيْنَ الْفُنْفِقِيقَ اللَّهِ عَلَيْنِ وَعَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ وَعَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ وَعَلَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنِ وَعَلَيْنِ وَعَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى اللْعِلْمِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى الْعِلْمِي عَلَى اللْعِلْمِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى اللْعِلْمِي عَلَى الْعِلْمِي عَلَى اللْعِلْمِي عَلَيْنِ عَلَى الْعِلْمِي عَلَى الْعِلْمِي عَلَى الْعِلْمِي عَلَى الْعِلْمِي عَلَى الْعِلْمِي عَلَيْنِ عَلَى الْعِلْمِي عَلَى الْعِلْمِي عَلَيْنِ عَلَى الْعِلْمِي عَلَى الْعِلْمِي عَلَيْنِ الْعَلْمِي عَلَى الْعَلِيلِي عَلَى الْعِلْمِي عَلَى الْعِلْمِي عَلَى الْعَلْمِي عَلَيْنِ الْعِلْمِي عَلَى الْعِلْمِي عَلَى الْعِلْمِي عَلَى الْعِلْمِي عَلَى الْعِلْمِي عَلَى الْعِلْمِي عَلِيْلِ عَلَى الْعِلْمِي عَلَيْنِ الْعِلْمِي عَلَى الْعِلْمِي عَلْ

ولذا بقى منهم بقية ظلُوا متمسكين بدينَ إبراهيم عليه السلام.

ثالثاً: تقدم من الأدلة وهي كثيرة من القرآن والسنة، أنهم كانوا مؤاخلين بل وقفل الإجماع على ذلك كما سيأتي، واصيف غير ما سبق أن الرسول ﷺ أخير من أتاس من العرب أن رقم في الناز ومنهم من الحبر أن يعبلن في قيرة، عالما الأول فقت تم في المحديث المصحيح المؤياً أخرجه مسلم في قصة العرآة التي وآها في الناز تعلن بسبب هرة حبستها رأتها امرأة من حسير، فيلمة العرأة لم تعلب إلا يتمام الحجة عليها، (وجاء في رواية أنها من يني إسرائيل وعلى هذه الرواية فلا يكون لذيلاً في هذه السيالة،

راً الثاني نقد جاه في الصحيحين من حديث ابن عباس، في قصة الرجلين اللذين أخر البي عليه الصلاة والسلام أنها يعلبان لا يعلبان في تهير، وفي ملا دليل على قبام الحجة عليهما وإلا لما طباء، والذي يظهر أنهما من العسلمين، وذك لاجرب، أن الرسول عليه الصلاة والسائم لم يخبر أنهما عذبا بسبب الشرك وإنما فيما دون ذلك، والتي شفاعت لهما وهو لا يشفع لكافر، وأما شفاعت لعمه فيما حاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لأبي طالب خاصة، فإذا حصل العلاب فيها دون الشرك ففي الشرك أولى لمن وتح فيه.

وجاء عند أبي شيبة:

منظا أو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قالت دخل عليّ التي يُقاهِ وأنا في حالط من حوافظ بني التجار فيه قور منهم قد ماتوا في الجاهلية قال: فغرج فسمته يقول: أستعيل بالله من علماك القومة قلت: يا رسول الله وللقبر علمات قال: التهم ليلمون في قورهم علمال تعديد الجلامة فلت: ومثا إستاد صدحة

= وجاء عند أبي داود:

حَدُّكَ مُحَدَّدٌ بَنِ مُسْلِئِنَا (الأَبَارِقُ حَدُّكَا عَبْدُ الرَّفَّالِ بَنْ عَمَلُو الْخَفَّاتُ أَبُو لَمْمِ عَنْ سَمِيدِ عَنْ قَادَةً عَنْ أَنِّى بِنِ مَالِكِ قَالَ: إِنَّ نَبِيُّ اللَّهِ - ﷺ - قَطْلَ لَمُعْلَا لِنَبِي الشَّجُّلُو تُسَمِّ شَرِّكًا فَيْزَعَ فَمَالًا: مَنْ أصحاب هذه القيورا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاسَ مَالُوا اللهِ عَلَى ال النَّجَالِيَّةِ. فَقَالَ: اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ طَلَّهِ النَّارِ ومِن فتنة اللّهِ اللهُ عَلَى هِلَمَا إسناد قوي ولا طريق آخر ضيف.

وعند ابن حبان وصححه:

اخبرنا عبران بن موسى بن مجالتم، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: أخبرنا خالد، عن المربري، عن أبي نضرة، عن أبي مجيد الخدوي، قال: بينما نحن في حائط لبني التجروري، عن أبي نضرة، عن أبي مجيد الخدوي، قال: بينما نحن في احائط أثبر، فنال رسول أنه بيئة بخدات به بغلث، فإذا في احائط أثبر، فالا الإنجاز، قال العرف: قال الله، قال: قما لهم؟، قال: ماتوا في الشرك، قال: طولاً أن لا تعانوه، لمعرف الله أن يسمكم هالب الشور المنافق المحمود فله أن يسمكم هالب القبر الذي المحمد أنه أن المحمد فقال: القبول المنافق المحمد فقال: المحمد فقال: المحمد فقال: المحمد في المحمد ف

فيله الأدلة من الكتاب والسنة وهي كثيرة ندل دلالة واضحة على أن العرب تخد قاحت عليهم حجة لله غرّ وجلً في جاهليهم، ولما وجه بعض أهل العلم هذه الأيات الكريمات وجمعوا بينها وبين له الألق إليك كلام القرطى في ذلك عند تفسيره لقول لله تعالى: ﴿لِلْمِيْلِدُ فِنَ الْمُؤْلِدُ وَلِمَا تُقِيْلُونَ فِيْلُمْ فَيْلُونَ فِي لِكِينَ !!

وها1 لا موضع لها من الإعراب عند أكثر أهل التفسير منهم قتادة، لأنها نفي والمعنى: ولتنذر قوماً ما أتى آباءهم قبلك نذيره.

وتيل: هي بمحتى الذي قالمحتى: لتنذوهم مثل ما أنفر آباؤهم، قاله ابن هباس مركز، قرنادة أيضاً، وقيل: إن ماه والمسلم مصدر، أي تنظير قرماً إلغاراً أبائهم، ثم يجوز أن تكون العرب هي بلزدارا بسرط ثم يجوز أن تكون العرب هي بلزدارا بسرط من أنسهم، ويجوز أن يكون بلغهم الخبر ولكن غفلوا وأمرضوا ونسوا، ويجوز أن يكون لمباشهم الخبر ولكن غفلوا وأمرضوا ونسوا، ويجوز أن يكون لمباشع أن أقائم أن تكون أن المباشم أن كثور أن ألسباء المباشع أن أنسانهم أن كثور أن أسباء المباشع أن المباشم أن كثور أن أنسانهم أنهم أن كثور قبل السجدة 17 أي: أنه ما يتأمم نهى، وعلى قبل من غلال بلغم نهى، وعلى وقال المباشع نالمحتمل من الشربة أنه غافل عند، وقبل: «فهم غافلون» عن عقاب اللهة أهد، على الغرض و(١/٢).

= وقال في موضع آخر (٨٥/١٤):

\* وقيل: كانت الحجّة ثابتة لله عزَّ وجلّ عليهم بإنذار من تقدم من الرسل وإن لم يروا رسولًا\* اهـ.

ومنَّ الترجيهات أيضًا أن معنى ﴿قَا أَلْبُورَ مَايَالُومُمْ ۗ و﴿قَا أَلْتُهُمْ مِّن فَلِيْهِ فِي فَيْلِكُ ۗ أَي الآباء والأجداد القريبين، وأن النذارة جاءت للآباء البعيدين فقامت عليهم الحجة حتى بعث الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم.

ولذا روى ابن جرير (١٥٠/٣٢) بإسناد صحيح عن شعبة عن سماك عن عكرمة في هذه الآية: ﴿ لِلنَّذِيدَ قَوْمًا ثَمَا أَلْذِرَ مُلاَيَّوْمُمُمُ ۖ قال: قد أنذروا.

وقد يقال ايضاً في الجمع بين هذه التصوص: أن إرسال الرسل إلى العرب مضى عليه زمن طولي الغلمي فيه كثير من آثار الرسالة، وعتم الشيرك ولم بيق بايندي العرب كتاب، لان ما بين الرسول ﷺ إلى مدنان واحد وعشرون أباً، وأما ما بين عدنان إلى إسماعيل قدة احتاف في ذلك، فقيل تسمة أباء وقيل سبعة وقيل خمسة عشر أباً، وقيل بينهما أربعون أباً وهو بعيد، وقد ورد عن طافقة من العرب ذلك،.

اربعول آيا وهو يعيد، وقد ورد عن طائقه من العرب دلك. قال الذهبي في السير (ص١٧ ـ ١٨):

دوأما عروة بن الزبير فقال: ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصاً. وعن ابن عباس قال: بين معد بن عدنان وبين إسماعيل ثلاثون أبأ، قاله هشام بن الكلبي النسابة، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس، ولكن هشام وأبوء متروكان.

وقال أبر الأسود يتيم عروة: سمعت أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وكان من أعلم فريش بأنسابها وأشعارها يقول: ما وجدنا أحداً يعلم ما وراء معد بن عدنان في شعر شاعر ولا علم عالمه. اله.

قلت: وإذا قبل تسعة يكون بين الرسول 難 إلى إسماعيل نحو الألف سنة أو أكثر، لأن النسابين يجعلون كل ثلاثة أياء مائة سنة، وللاثورة أيا ألف سنة أو أكثر، لأن أعمار الأقدمين أطول ممن أتى بعدهم، وإذا قبل أكثر من تسعة فتكون المدة أطول والله تعالى أعامير.

يكران معنى لم يرسل إليهم رسول أي: آباؤهم وأجدادهم الفريبين، ومع هذا فإن حجة الله تمالى قائمة عليهم خاصة في أصل دعوة الأنبياء والرسل وهو توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، الذى هو أظهر شن، وأينه.

قال أبو عبدالله ابن القيم في زاد المعاد (٥٨٨/٣): وتَقَالُونُ كَافَرًا رَضِورَ فَيْ ۚ كَالَمَ فَقُلْ أَنْرَانَ الزَّكِينَ هُمَانًا وَمَثَالُ تَقْدِيهِ وَقَرْبِخ لاَ تَلْلُف

وتوَوْلُهُ حَيْفُنَا مَرْزَتَ بِشِبْرِ كَالِمِ نَقُلُ أَرْسَلِنِي النِّكِ مُحَمَّدُ مَذَا إِرْسَالُ تَطْرِيعِ وَتَوْلِيعِ لاَ تَبْلِيغِ أَثْرِ وَنَهِي وَلِيهِ ذَلِلْ عَلَى سَمَاعٍ أَسْحَابٍ أَهْلِ النَّبُورِ كَلاَمَ الأَخْيَاءِ وَجَعَائِهُمْ لَهُمْ وَقَلِلْ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا فَهُوْ فِي النَّاوِ وَإِنْ مَاتَ ثَبَلَ الْبِخَةِ لِأَنْ النَّشْرِينَ قَالُوا قَلْ مُؤْرُوا الْحَدِينَةِ = **—** 23

وَقُولُه ﷺ: ﴿إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ، هُوَ مِنْ مُحَسِّنِ الْعِشْرَةِ لِلتَّسْلِيَةِ بِالإشْتِرَاكِ فِي الْمُصِيَةِ، اهـ.

قلت وهذا الذي قاله النووي ظاهر، ومما يستأنس به أيضاً ما حكاه نقرافي في شرح التنقيح من الإجماع على تعذيب موتى الجاهلية في النار وعلى كفرهم(١٠).

وقال البيهقي في دلائل النبوة (١٩٢/١):

وكيف لا يكون أبراه رجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة في الأخرة (قلث: أي في النار) وقد كانرا يعبدون الوثر، حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى ابن مربع عليه السلام، وكفرهم لا يقدع في نسح عليه السلاة والسلام لأن أنكحة الكفار صحيحة. ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد يقد ولا مفارتهن إذا كان مئله يعرو في الإسلام وبالله التوفيق! هد.

<sup>-</sup> بين إنزاهيم واستنبتلوا بها الشراق وارتكفره وليس تنفه خجة بن الله به وقيامة والرهية مثل بين الراهية المثالث المثلث على المستنبط المثلث ال

قلت وهذا الحديث الذي علق عليه ابن القيم صححه بعض أهل العلم ولكن الراجع أنه مرسل عن الزهري كما قال الدارقطني.

وأما من قال أن هذه الأحاديث ظنية فهي لا تعارض القطعي وهو ما جاء في القرآن المظيم، فالجواب على ذلك من ثلاثة أوجه:

أولاً: هذا القول مخالف لأهل السنة والجماعة فأخبار الأحاد حجة وتفيد العلم، وهذا يكفي في ضعف هذا القول.

ثانياً: أن هذا القول جاءت آيات من القرآن الكريم تدل عليه وليس السنة فقط.

ثالثاً: أن الأحاديث التي جاءت في هذا كثيرة مستفيضة وعند بعض أهل العلم متواترة فهي ليست أخبار آحاد كما قبل والله تعالى أعلم.

١١) ينظر نشر البنود على مراقى السعود (٢٨/١).



ربويد ما تقدم ما أخرجه أحمد (١٩٣٣/١٥) من حديث دَاؤَدَ بَنِ أَبِي جِنْدِ عَنِ الشَّمْنِيِّ عَنْ عَلَقَنَةً عَنْ سَلَمَةً بْنِ بَنِيدَ لَلْجُعَنِيُّ فَكَا: الْمُعَلَّفُ أَنْ وَأَخِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَيِّ - قَلْكَ: فَلَكَ: فِي الْمُحَلِّقِ فَلَى أَلِّكَ بَلِيَّكُمْ وَالنَّتُ تَصِلَّ الرَّحِمْ وَتَقْرِي وَلَمْنَا فَرَاعَتُمْ مُعَلِّكُ فِي الْجَعَلِيَّةِ فَهَلَ كَلِكَ نَائِمُهُمَّا شَيْعًا قال: ولا، قال: فَلَكَ: وَلِقَمْهُ وَلَقَدُومُ فَي اللَّهِ لِلاَ أَنْ فَدِلْوَ الْوَلِيثَةُ فَهَلَ وَلِلْكَ نَافِعُهُمْ اللَّهُ شَيّا؟ وَلاَ، قال: «الولِيئةُ والْمَوْمُودُةُ فِي اللَّهِ لِلاَ أَنْ فَدْرِفُ الْولِيثَةُ الإَسْلاَمُ فَيقُولُ اللَّهُ شَيَّاكُ وَلَيْنَا الإِسْلاَمُ فَيقُولُ اللَّهِ فَيْعَالِي لِلاَ إِلاَ أَنْ فَدْرِفُ الْولِيثَةُ الإِسْلاَمُ فَيقُولُ اللَّهِ فَيْعَالِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ فَيْهُ اللَّهِ الْعَالِمِيْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونُهُ فِي الْعِلْمِينَّةِ الْمِلْمِينَا فِي الْجَالِمِينَّةُ اللَّهُ فِي الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ وَلِمُولِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونُهُ فِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُهُ فِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ اللَّهُولِيْلِيْ الْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُونَا الْمُؤْمِلُولِهُ الْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا اللْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَا اللْمُولِيْلِيْلِيْلِلْمُؤْمِلِيْلِمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا اللْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُلْمُؤْمِلُولُولُونِ الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُول

قلتُ: وعفوه يكون بتوفيقها للتوبة من الشرك واستقامتها على إفراد الله بالعادة، وبهذا يعفو الله عنها.

وأخرج الحديث النسائي في الكبرى (١١٥٨٥) والبخاري في تاريخه (٧٣/٤) والبزار (١٩٩٦) وابن أبي عاصم في الأحاد والمشائي (٢٤٧٤) والطبراني في الكبير (٦٣١٩) وابن عبدالبر في التمهيد (١١٩/١٨) كلهم من طريق وادو به.

وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف كثير، ساقه البخاري في تاريخه (۷۳/٤)، والدارقطني في العلل (١٦٠/٥ ـ ١٦٣) والأقرب أن هذا الاختلاف لا يضر، ولذا قال ابن عبد البر (١٢٠/١٨) ،وهو حديث صحيح من جهة الإسناد، اهـ. وأنا أذهب إلى هذا.

والشاهد من هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام أن الوائدة في الناره وقوله قبل ذلك أن أمهم مليكة لم ينفعها ما فعلت من خير وذلك بسبب شركها، ولذا في الصحيحين في حديث حكيم بن حزام، عندما قال للرسول ﷺ كنت أتصدق وأفعل وأفعل، قال: «أسلمت على ما أسلفت من خير، فندما أسلم نفعه هذا الخير الذي كان فعله ولو لم يسلم لم ينفعه كما تقدم.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام أن الموءودة في النار فيفسره ما ثبت في

لصحيح من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن أطفال المشركين قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين».

وفي حديث سمرة الطويل الذي أخرجه البخاري عندما رأى عليه نصلاة والسلام إبراهيم وحوله الأطفال، فسئل عن أطفال المشركين فقال وأطفال المشركين، وحديث عائشة الذي خرجه مسلم في قصة الصبي الذي مأت وكان من الأنصار فقالت عائشة: الطوبي لهذا لم يعمل شراً ولم يدر به، فنال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق نها أحلا وخلقها لهم، وهم في أصلاب آباتهم وخلق النار وخلق لها أهلاً وخلقها لهم وهم في أصلاب آباتهم،

وحديث عائشة الآخر الذي رواه أبو داود (٢٠١٣) وفيه: قلت: يا رسول الله ذراري المؤمنين فقال: هم من آباتهم....... مُلَّكُ: يَا رَسُولَ نَلَّهِ فَذَوَارِيُّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ هِن آبَاتِهِمَّ. فَلَتُ بِلَا عَمَلٍ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فَافَا عَلَمَانِيُّ.

فهذه الأحاديث تفسر الحديث الذي معنا، ولذا من فقه أبي داود أنه بزب على هذه الأحاديث ومنها حديث سلمة بن يزيد الجعفي «باب في ذراري لمشركين''.

والأحاديث التي تقدمت أي حديث (إن أبي وأباك في النار) و(الوائدة في النار) و(الوائدة في النار) و(الوائدة في لنزر) أحاديث عامة والبست هي نقضايا أحيان، ولذا لم يستفصل عليه الصلاة واسلام من الأعوابي الذي سألد عن أبيه ولا من سلمة بن يزيد الجعفي عندما سند عن أمه، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في مقال الاحتمال ينزل منزلة العموم في

ولذا لم يأتِ عن العرب الذين كانوا قبل البعثة أن أحداً منهم ينجو من

الجمع بين هذه الأحاديث أن أطفال المشركين يختبرون يوم القيامة، فمن أطاع الرسول
 دخل الجنة ومن عصاء دخل النار، وقد نقل هذا القول الاشعري عن أهل الحديث.



عذاب الله، إلا من كان على دين إبراهيم الذي هو التوحيد، كزيد بن عمرو بن نفيل<sup>(١)</sup> وورقة بن نوفل<sup>(١)</sup>.

وهذا القول، وأعني أن العرب المشركين قبل البعثة من مات منهم فهو في النار، قد جاء عن بعض السلف كما في موعظة عبدالله بن الأهتم<sup>(٢٢</sup> والتي القاها أمام عمر بن عبدالعزيز بحضور الناس، ومنهم خالد بن معدان، ولم يُنكر عليه في قوله: "ميتهم في النارة.

روى الدارمي في سننه (٤٢/١):

أخْتِرَنِي أَتُو يَحْرُ البِضرِيُّ عَنْ سُلْيَمَانَ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَاعِيُّ عَنْ يَحْتِى بْنِ سَمِيدِ الأَمْرِيُّ عَنْ مَشْرُوبِ بْنِ خَرِّيْرةَ الْمَكُنُّ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَمْدَانَ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَمْمَعِ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَرِيزِ مَعَ الْعَالَةِ فَلَمْ يُغْجَأُ عُمَرُ إِلاَّ بَيْنَ يَمْنُهِ يَتَكَلَّمُ ، فَحِيدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَىمٍ ثُمَّ قَالَ: بَيْنَ يَمْنُهِ يَتَكَلَّمُ ، فَحِيدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَىمٍ ثُمَّ قَالَ:

(أثّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهُ حَلَقُ الْخَلْقَ فَيْنًا عَنْ طَاعَتِهِمْ آبِنَا لِمَعْمِيتِهِمْ وَالنَّاسُ يَوْمَنِذِ فِي الْمَتَازِلِ وَالزَّأَيِّ مُخْتَلِفُونَ، قَالَكُرَثُ بِيثُو يَلْكَ الْمَتَازِلِ أَمْلُ الْمُتَج وَأَهْلَ الْوَبْرِ وَأَهْلَ اللَّمْنِي مُخْتَلِفُونَ وَرَهُمْ طَيَّبَاتُ اللَّنَّةِ يَرَخُهُمْ عَبْشِهُا، لاَ يَسْأَلُونَ اللَّهُ جَمَاعَةً، وَلاَ يَثْلُونَ لَهُ يَتَبَاءً، يَجْهُمْ فِي النَّارِ وَحَيَّهُمْ أَهْمَى يَجِسُ مَعَ مَا لاَ يَحْمَى مِنَ الْمَرْضُوبِ عَنْهُ وَالْمَرْفُورِ فِيهِ، فَلَنَّا أَرْهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَحَيْثُهُمْ أَهْمَى يَجِسُ بَمْتَ إِلَيْهِمْ وَسُولاً مِنْ الْمُعْمِيمِ فَعِيزُو عَلَيْهِ وَحَيْثُهُمْ عَلَيْهِمْ وَمَهْرِكُ مِنْ اللَّهُ يَهْمُونِينَ رَبُوكُ وَحِيرًا لِللَّهُ عَلَيْدِينَ رَبُوكُ وَجِيرًا عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْدِينَ رَبُوكُ

وهذا القول قول السدي كما تقدم في قوله: «كنتم على طرّف النار، من مات منكم أوبِقَ في النار».

<sup>(</sup>١) ينظر ترجمته في الإصابة (٣٩٦/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر ترجمته في الإصابة (٣٤٣/٣).

<sup>&</sup>quot;) عبدالله بن الأمدم ترجم له البخاري في تاريخه (٤٧٥) وسكت عليه، وذكره ابن حبان في الثقاة (١٣٧) والذي يظهر أنه من الطبقة الرسطى من التابعين، وهذه الموعظة تدل على علم وفضل وخاصة أنها بين يدي عمر بن عبدالعزيز بعضور الناس.

☜

قلتُ: وهو ظاهر ما جاء عن الصحابة، قال ابن جرير (١١/٤٤):

حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن عصمة بن زامل، عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول:

(رحم الله رجلاً استغفر لأبي هريرة ولأمّه، قلت: ولأبيه؟ قال: لا إن إبي مات وهو مشرك).

وهذا من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عمل بقوله عزّ وجلّ:

﴿مَا كَاتَ لِلَّذِي وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَنْ يَسْتَغَفِرُا الِلشَّهِكِينَ وَلَوْ كَاثَوَا أَلُولُ قُلُكَ يَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّتَكَ لَمُمَّمَ أَنْتُهُمْ أَسْخَتُ لَلْجَمِيدِ ﴿﴾ [الدين: ١١٣].

وأبوه الظاهر أنه مات قبل البعثة لما رواه ابن ماجة (٢٤٤٥) وابن سعد (٣٧٦/٤) وأبو نعيم في الحلية (١٣٧٩/١) والبيهقي (١٢٠/١) من طرق عن سليم بن حيان عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يقول: (نشأت يتيماً وهاجرت مكناً).

وقد تقدم أن القرافي نقل الإجماع على ذلك، ولم أقف على قول أحد من الصحابة أو النابعين أنه قال إن مشركي العرب في الجاهلية من مات منهم أنه يختبر بوم القيامة والله تعالى أعلم.

وهذا إذا كان في زمن الجاهلية الكبرى في وقت قلة العلم وانطماس آثار الرسالة، فكيف بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت انتشار النور وظهور العلم فمن باب أولى أن الجهل لا يكون عذراً للإنسان في يوم القيامة.

#### رابعاً:

أن الله عزَّ وجلَّ اخير عن الأنباع أنهم في النار وأن تقليدهم لكبارهم وآبائهم ليس بحجة لهم عند الله عزَّ وجلَّ، ومن المعلوم أن الأنباع إنما قلدوا من قلدو بسبب جهلهم وغفاتهم.

قال الله تعالى:

﴿إِذَ تَبَرُّا اللَّبِينَ الْمُهُوا مِنَ اللَّبِيكِ النَّهُوا وَزَاقًا الْسَكَابُ وَتَفَلَّمَتَ بِهِمُ الأَسْتِابُ ﴿ وَقَالَ اللَّبِينَ النَّهُوا تَنِ أَكَ لَنَا كُرُّةً مُنْتَبِزًا مِيثُمْ مِثَالَمَ مِنْ كَذَلِكَ يُرْبِهِمُ لِللَّهُ الْمُتَلَّهُمُ مَسَرَبِ عَلِيْمٌ وَمَا لَمُم يَخْرِبِينَ مِنَ النَّادِ ﴿ ﴾ الهذه: ١٦٠ ١٩٠٧.

وقوله تعالى:

﴿ وَالْ النَّالُوا إِنَّ الْمُرِ قَدْ عَلَنْ مِن قَلِيضُمْ مِنْ الْعِينَ وَالْإِسِ فِي اللَّهِ كُلَّا

دَمَلْتُ أَتُكُمُ النَّابُ عَنَّ إِنَّا الْمُرْكِفَا مِنْ مُكَالِّمُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُوْمِدُ لِأَلْكُمْ مِنْ مُكُلِّمُ الْمُلْكُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَقَلَ عَلَىٰ وَلَكُولُ لَا مُلْكُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقال تعالى:

﴿ وَإِنَّهُ أَنْفَى رَبُّكُ مِنْ مِنَ مَنْمَ مِن الْمُمْرِمِ أَنْوَتُهُمْ وَأَنْبَكُمْ مَنْ الْشِيمُ النَّتُ يَرَكُمُ قَالُوا بِثَنَ مَنِهِ مَنْ أَلَّ اللَّهِ الْمِنْمَةِ إِنَّا حَيْثًا مَنْ هَذَا غَبَيْنَ ﴿ أَنَّ لَلْوَ إِنَّ أَنْفَقِ مِنْ مَنْكُ رَكُنَا تُوْتِنَّ مِنْ مَبِومِمْ أَفَتِهِكُمْ كِمَا مُمَلِّلُ النَّجِلُونَ ﴿ وَالْم الامالاء الان ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۲.

وقال تعالى:

﴿ وَيَمْتَكُوا الْتُلْتِكُمُ الَّذِي هُمْ عِنْدُ الرَّتِينَ النَّا الْمَهِدُوا عَلَقَهُمْ مَلَكُنْكُ عَهَدَيْمِ وَيُصَافِقَ ﴿ وَاقَالَ أَوْ هَذَهِ الرَّقِينُ مَا عَبَيْقُمُ مَّا لَهُمْ بِيلِكَ مِنْ عِلَيْرِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَقِينُونَ ﴿ أَمَا اللَّهِمُ حَكِنَا فِن قَلِمٍ فَهُمَّانِ ﴿ السَّعَلَىٰكُ ﴿ وَاللَّهِ مَنْ قَالَ إِنَّ وَيَمَنِقُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُمَ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُمَ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ يًا بِنَا أَرْبِيلَتُمْ بِهِ. كَفِرُونَ ۞ قَانَفَتَنَا بِنَهُمُّ قَائِلُتُمْ كَيْفَ كُانَّ عَنِيْمُ "تَكَذِينَ۞﴾ [الزخرف: ١٩ ـ ٢٥].

#### خامساً:

أن الله عزَّ وجلَّ أخبر أن من جملة الخاسرين من عمل عملاً وهو يظن نم يحسن صنعاً بعمله، قال تعالى:

﴿ عَلَى اللَّهُ إِلَيْسَ فِي اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَلَمْ اللَّهِ فَلَمْ اللَّهِ فَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ فَلِكَ النَّائِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلِلْمِلْ وَلِيهِ وَلِلْمِلْمِلِيهِ وَلَّهِ وَلِيهِ وَلِهِمِلِهِ وَلِلْمِلْمِ وَلِهِمِلْمِ وَلِلْمِلْمِلِمِ وَ

وقال تعالى:

﴿ أَنْسَ زُينَ لَمُ سُوَّهُ عَمْلِهِ. فَيَاهُ حَسَنَا ۚ فِإِنَّ اللَّهُ بُشِلُ مَن يَشَاهُ وَبَهْدِى مَن يَشَأَ مَر نَذَمَت نَشْكُ عَلَيْمٍ حَمَرَيْكٍ (فاطر: ٨٦.

قال الطبري في تفسيره (١٢٥/١٨):

والصواب من القول في ذلك عندنا، أن يقال: إن الله عزّ وجلّ عنى يقوله: ﴿ فَمَنْ كَيْتُكُمْ كَالْمُقَدِينَ أَمَنَكُمْ كَلْ عامل عملاً يحسبه فيه مصيباً، وأنه لله يغمله ذلك مطيع مرض، وهو بفعله ذلك لله مسخط، وعن طريق أهل الإيمان يه جائز كالرهبانية والشماصة وأمثالهم من أهل الاجتهاد في ضلالتهم، وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كفرة، من أهل أتي دين كانوا.

وقوله: ﴿ اللهِ عَلَى سَكَمْ سَيْمٌ فِي المَيْرَةُ اللهُنَا﴾ يقول: هم اللبن لم يكن عملهم لذي عملوه في عملوه في عملوه في عملوه في عملوه في عملوه في عملوه أنه وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً: يقول: وهم يظنون أنهم يعمله ذلك لله مضبون، وفيما ندب عباده إليه مجتهدون، وهذا من أدّل الدلائل على خطأ نول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم

**₹39**-

برحدانيت، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية، أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالاً وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم اللذين كفروا بآيات ربهم، ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم، لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم يحسنون في أنهم يحسنون صنعه، كانوا مثابين مأجورين عليها ولكن القول بثلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة، وأن أعمالهم حابطة. وعنى بقوله: ﴿ أَنْهُمْ يُسْرَقُ صُنّاً﴾ عملاً هه.

## وقال ابن حجر في الفتح (١٢/٢٩٥ ـ ٣١٣):

وَرِمَّنَ جَنَحَ إِلَى بَنْصَ هَذَا البَّحْتِ الطَّبِرِيُّ فِي تَهْلِيهِ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ سَرَة أَعَايِبَ البَّابِ: فِيهِ الرَّوَّ عَلَى قَوْل مَنْ قَالَ لاَ يَخْرِج أَحَد مِن الإِسلام مِنْ أَهُل الفَرْلِهِ فِي الْمِنْدَةِ بَنْهُ عَالِمًا فَإِنَّهُ مَبْطِل لِفَوْلِهِ فِي الْمِنْدَةِ بَنْهُ عَالِمًا فَإِنَّهُ مَبْطِل لِفَوْلِهِ فِي الْمِنْدِينِ: بَيْفُولُونَ الْمُعْلِمِينَ وَأَمْلُولُونَ الْمُعْلِمِينَ وَأَمْلُولُونَ الْمُعْلِمِينَ وَالْمُؤْلِمِينَ وَالْمُولُونَ مِنْ الإِسلام وَلاَ يَسْلَمُونِ مِنْ الْإِسلام وَلاَ يَسْلَمُونَ مِنْ الْإِسلام وَلاَ مِنْفُولُونَ مِنْ الْمِنْدُونَ مِنْ الْإِسلام وَلاَ يَسْلَمُونِ مِنْ الْمِنْدُونَ مِنْ الْمِنْدُونَ مِنْ الْمِنْدُونَ مِنْدُونَ مِنْ الْمِنْدُونَ مِنْ مَنْ مِنْ الْمِنْدُونَ مِنْ الْمِنْدُونَ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْدُونَ مِنْ الْمُنْوِقُ مِنْ الْمُنْ الْمُؤْلِمُ مِنْ مَنْ مَنِي مِنْ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ مِنْ مُنْدُونَ الْمُنْ الْمِنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ ا

قَالَ الْفَرْطَبِينَ فِي «الْمُغْهِم»: يُؤَلِّد القَوْلِ بِتَخْفِيرِهِمْ النَّمْشِل الْمُذْكُور فِي خيبت أبِي سَمِيد، يَمْنِي الآي فِي البَّابِ الَّذِي يَلِيه، فَإِنَّ ظَاهِر مَفْصُوه، النَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ الإَسْلَامِ وَلَمْ يَتَمْلُوا مِنْهُ بِشَنِّ كَمَا خَرَجَ السَّهْم مِنْ الرَّبِيَّةُ يُسْرُعَيْوِ وَفَوَّةً وَابِسِهِ بَحِنْكُ لَمْ يَتَمَلَّى مِنْ الرَّبِيَّةِ بِشَيْءٍ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِمُؤْلِهِ: «مَبَقَ الْفَرْتُ وَاللَّمِ، وَقَالَ صَاحِبِ الشَّفَاهِ فِيو: وَكَدَّا يَفْطَى بِكُورُ كُلُّ مَنْ قَالَ قَوْلاً يُمُوسِكُم وَقَالَ صَاحِبِ الشَّفَاهِ فِيو: وَكَدَّا يَفْطَى بِكُورُ كُلُّ

### صَاحِب الرَّوْضَة» فِي كِتَابِ الرِّدَّة عَنْهُ وَأَقَرَّهُ.

وَهُمْ أَفُتُمْ أَمُلُوا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ خَمُ الإِسْلام بَخْرِي عَلَيْهِمْ المُسْلِمِينَ مُسْتَئِينَ وَمُواطَّبِهِمْ عَلَى الرَّكَانَ مُواطَّبِهِمْ عَلَى الرَّكَانَ مَنْ اللهُ فَاللهِ وَجَرَّهُمْ الْمُسْلِمِينَ مُسْتَئِينَ إِلَى تَأْمِيلُ فَاللهِ وَجَرَّهُمْ وَاللَّهِ اللهُ اللهُ وَجَرَّهُمْ وَاللهُ وَاللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَجَرَّهُمْ وَاللهُ وَاللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَ

وَمِمَّا إِفَحَةٍ بِهِ مَنْ لَمْ يُحَكِّرُهُمْ قَوْلَه فِي ثَالِثَ أَخَادِيثُ النّبابِ بَعْدُ وَصْفَهِمْ بِـُشْرُرَقِ مِنْ الدَّمِينَ وَتَحَرُوقِ السَّقِمْ فَيَنْظُو الرَّامِي إِلَى سَهْمِهُ إِلَى أَنْ قَالَ: يَتَمَازَى فِي الشُّوقَة هَلَ عَلِقَ بِهَا شَيْءٌ قَالَ إِنِن بَطَّالٍ: فَمَتَ جُمْهُورِ الْمُلْمَاءُ إِنَّ التَّمَارِي مِنْ الشَّكَ، وَإِذْ وَتَعَ الشَّلَقُ فِي ذَلِكَ لَمْ يُقْطَع عَلَيْهِمْ بِالْخُرُوجِ مِنْ إِنْدُمْ، لِأَنَّ مِنْ ثَبَّتُ لَهُ عَقْد الْإِسْلَامَ بِيَقِينِ لَمْ يَخُرُج مِنْهُ إِلاَّ يَبَقِينِ قَالَ: وَقَدْ شَيْعَ عَلَيْهِ عَنْ أَمْلِ الثَّهْرِ مِنْ لَمَعْمُواهِ فَقَالًا: مِنْ الْمُحْرَوعِ مِنْ أَنْهُوا.

قُلْت: رَمَدًا إِنْ تَبَتَ عَنْ عَلِيْ خُمِلَ عَلَى أَلَّهُ لَمْ يَكُنْ إِطَّلَعَ عَلَى لَنَهُ لَمْ يَكُنْ إِطَّلَعَ عَلَى لَمُتَقَدَّمَ الَّذِي أَوْجَبَاج بِقَوْلِهِ: لَمُتَقَدَّمَ الَّذِي أُوجَجَاج بِقَوْلِهِ:

ويَشَارَى فِي الفُوف، نَظَر، فَإِنَّ فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيثِ المُنْأَكُور كَمَا تَفَلَّمُتُ الإِشَارَة إِلَيْهِ وَكَمَّا سَيَأْتِي وَلَمْ يَعْلَق مِنْهُ بِشَيْءٍ، وَفِي بَعْضهَا «سَبَقَ الْفُرْثَ وَالدَّمِّ،

وَطَيِق التَّهُم يَتُهُمَا آلَّهُ تَرَقَّدَ عَلَى فِي القُرق شَيْء أَوْ لاَ لَمُّ تَمَقَّقُ آلَّهُ لَمْ يَعْلَى بِالشَّهِم لِلْ بَيْنِي مِنْ الرَّهُم يَسْمُوه، وَيَعْكِن أَنْ يُحْمَل الاخْعِلَاف فِيهِ عَلَى الطَّغِلَاف أَشْخُاص مِنْهُم، وَيَحُون فِي قُوله وَيَتَمَازَه إِشَارَة إِلَى أَنَّ بَغْضِهِمْ عَلَى إِخْيَلاف أَشْخُوه، عَنْ اللَّمُهُمِع، وَالْمُفُهِم، وَلَنْكُور فِي فَي اللَّمُهُمِع، وَالْمُفُهِم، وَلَنْكُور فِمْ الْمُقَلِّمِ فِي الْحَدِيث، قَالَ الشَّرْطين فِي اللَّمُهُمِع، وَقَلَى لِمَتَعَلِق وَنْشَيَّم أَمُوالهِ المُحَوِيم، يَعْلَى القُول بِمَدَّم وَمُشَرِّ المُحرَّدِيم، وَمَلَى القُول بِمَدَم وَمُثَلِيم اللَّهُ عَلَى القُول بِمَدَم وَمُثَلِيم اللَّهُ عَلَى المُعْلِق بَعْمَ المُعْلِيم مَنْ مَثَلِك بِهِمْ مَسْلَك أَمْل البُنْهِي إِذَا شُمُّوا المُحرَّام، وَمُشَرِّوا المُحرِب، قَالًا بَنْ مِنْ السَمْعَ وَمُنْ المِنْ المُعْلِق المُعلَّم اللَّه المُعْلِق المُعْلَى المُعلى الْقُول بَعْمَ عَلَيْهِ مَلْ يُعْتَلِ بَعْد الاِسْتِئَانِة أَوْ الْمُعِمْ عَلَيْهِ وَمُنْ المِنْ الْمُعْلِق فَيْ وَمُعْتِم الاَحْتَوام فِي تَعْقِيرهم، قَالَ وَيَعْلَى الْمُعَلِق فَيْ تَعْفِيرهم، قَالَ المُعْلِق مِنْ يَعْقَدِيم أَنْ اللَّهُم اللَّه الْمُعْلِقَ فَيْ الْمُعْلِقَ فَيْ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِيمَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ فَيْ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِق الْمُعْلِق فَيْ الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق مِنْ المُعْلِق فَا مُنْ الْمُعْلِق الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِقِيمَ الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق فَيْ الْمُعْلِق فَيْ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِيمَ الْمُعْلِقِيمَ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِق الْمُعْلِقِيمَ الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِق الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِق الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِقِيمَ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِقِ ال

وَيْهِ أَنَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَخْرُمِ مِنْ اللَّين مِنْ غَيْرَ أَنْ يَقْصِد الْخُرُومِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْتَار هِينَا عَلَى يِنِ الإِسْلام، وَأَنَّ الْخَوَارِجِ شَرِّ الْغَرَق الْمُبْتَادِعَة مِنْ الْأَنَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةً وَمِنْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى. قُلْت: وَالأَخِر مَبْنِيَ عَلَى الفَوْل يِتَخْفِرِهِمْ مُطْلَقُهُا هـ.

وبنحو هذا قال ابن منده في كتابه التوحيد (٣١٤/١):

دذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عزَّ وجلَّ ووحدانيته كالمعاند، اهـ.

قلتُ: ثم استدل بهذه الآية ﴿ قَلْ هَلْ الْلِيَكُمْ إِلَاَئْتَمِينَ أَمَنَاكُ ۞ اللَّيْنَ صَلَّ سَتَهُمْ فِي الْمُؤِدُّ اللَّذِي كُمْ يُحَسِّرُنَ أَلَهُمْ يُمْسِئُونَ صُمْنًا ۞﴾ الكهف: ١٠٣. ١٠٤.

وقال محمد بن إبراهيم في شرح كشف الشبهات (ص١٠١):

دولو كان فهمها ـ أي الحجة ـ شرطاً لما كان الكفر إلا قسماً واحداً وهو كفر الجحود، بل الكفر أنواع منه الجهل وغيره؛ اهـ.

قلت وهذا كله في من بلغته الرسالة، كما قال تعالى: ﴿ لِأَنْوَكُمْ بِهِ. وَمَنْ يَئِّهِ [الانعام: ١٩].

ولما جاء في مسند احمد (١) من حديث ثناقة عن الأختف بن قبن عن المنتخب بن قبن عن المنتخب بن قبن عن المنتخب بن قبن الله . على المنتخب بن قبن الله . على المنتخب ا

وما روي عن فتادة عن الخسن عن أبي تابع عن أبي مُرزُرَّة بِلَلَ مَلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ وَمَنَىٰ دَحُلُهَا كَانْتُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسُلَاماً وَمَنْ لَمْ يَلْخُلُهَا سَخُبُ إِنْهِاهِ.

والشاهد منه قوله: «لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئًا»، وقول الذي مات ني الفترة «رب ما أتاني لك رسول فيختبرون يوم القيامة».

وقال أبو العباس ابن تيمية (مجموع الفتاوى (٨٣/٥):

وَأَصْلُ هَذَا: أَنَّ مُكُمَّ الْخِطَابِ؛ هَلْ يَئْبُتُ فِي حَنَّ الْمُكَلَّفِ قَبْلَ أَنْ يَنْغَهُ؟ فِيهِ لَكَنَّةُ أَنُوَالِ فِي مَلْمَبٍ أَخْمَد وَغَيْرِهِ. فِيلَ: يَنْبُتُ. وَقِيلَ: لاَ يَنْبُتُ،

مذا الحديث جاء من طرق، ولا تخلو أسانيده من كلام، وقد اختلف في حديث أبي
 هريرة وتفاً ورنعاً، ولذا تكلم فيه ابن عبدالبر ولكن بمجموع هذه الطرق لعله يتقوى وقد
 صحح بعض طرقه البيهقي.

قلتُ: وأما من بلغته الرسالة فإن حجة الله قائمة عليه ولا يكون الجهل له عذراً.

قال حمد بن معمر (الدرر السنية ٧١/١١):

«أجمع العلماء على أن كل من بلغته دعوة الرسول عليه الصلاة والسلاء أن حجة الله قائمة عليه» اهـ.

#### سادساً:

وأما الأشياء التي يعذر فيها الإنسان بسبب جهله ما كان دون أصل الدين، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين في الحديث العرفوع والذي رواه عن أكثر من واحد من الصحابة في قصة الرجل الذي أمر أهله إذا مات أن جعرفوه وينثروا رماده في البر والبحر وقال، لئن قدر الله علمي، فأعاده الله عرف وجلً وسأله عن فعله هذا وهو أعلم، فقال خشية منك يا رب، فغفر الله لد.

ويؤيد ما جاء في هذا الحديث قصة الحواريين مع عيسى عليه السلام عندما قالوا كما في سورة العائدة:

﴿إِذْ قَالَ الْمَوَارِقُونَ يَعِينَى اَنِ مَرْتِيدَ هَلَ يُشْطِيعُ رَبُّكَ أَن يُمَاثِلُ عَلِمًا مَايَدَاً يَنَ السَّنَازُ قَالَ النَّمُوا اللَّهَ إِن كُسُمُ مُؤْمِينَ ۞ قَالُوا ثُرِيدُ أَنْ أَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيْ نُوُرُكَا وَتَعَلَمُ أَنْ قَدْ صَدَقَتَنَا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِوِينَ ﴿ وَهَا عَلَى أَحَد نفسيرين.

ومن الأدلة ما رواه ابن ماجة والبزار من حديث أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله 纖:

الدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والمعجوز يقولون أدركنا آباءاتا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فتحن تقولها، فقال له صلة: ما تنخي عنهم لا إله إلا الله الله فتحن الله ولا سيام ولا نسك ولا أعرض عنه حليفة ثم ردها عليه ثلاثاً كل قلك يعرض عنه حليفة ثم ناعل عليه ثلاثاً كل قلك يعرض عنه حليفة ثم نا النار ثلاثاً «أ.

قلتُ لأن هؤلاء جهلوا الصلاة وغير ذلك من أركان الإسلام ولم يبق عندهم إلا التوحيد، فبسبب جهلهم عذروا، قال ابن قتيبة:

اقد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك؛ ا.هـ<sup>(٧)</sup>.

قال أبو بطين (الانتصار لحزب الله الموحدين ص ١٦: ١٨):

الاحتج بعض من يجادل عن المشركين: بقصة الذي أوصى أهله أن يحرقوه بعد موته. على أن من ارتكب الكفر جاهلاً لا يكفر، ولا يكفر إلا نعاند.

والجواب عن ذلك كله: أن الله سبحانه أرسل رسله مبشرين ومنذرين؛

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن ماجة (٤٠٤٩) والبزار في مسئده (٢٨٣٨) والحاكم (٤٧٣/٤) وقال صحيح على شرط مسلم كلهم من طريق أبي معادية عن أبي مالك عن ربعي عن حليفة به، وقال البزار وهذا الحديث قد ورواة جماعة مناية مالك عن ربعي عن حليفة موقوقة، ولا نعلم أحداً أسئده إلا أبو كرب عن أبي معارية حلثنا به أبو كامل أخبرنا أبو عوانة عن أبي مالك عن ربعي عن حليفة ينجوه موقوةا أهد.

٢) فتح الباري لابن حجر (٩٠٤/٦).

لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأعظم ما أرسلوا يه، ودعوا إليه: مباداً الله وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك الذي هو عبادة غيره، فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذوراً لجهله، فمن هو الذي لا يعذر؟

ولازم هذه الدعوى: أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند، مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد أصله، بل لابد أن يتناقض؛ فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد ﷺ، أو شك في البعث، أو غير ذلك من أصول الدين. والشاك جاهل!.

والفقهاء رحمهم الله: يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد: وأنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه/: نطقاً، أو فعلاً، أو شكاً، أو اعتقاداً، وسبب الشك: الجهار.

ولازم هذا: أنا لا نكفر جهلة اليهود والنصارى، ولا الذين يسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهم، ولا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار؛ لأننا نقطع أنهم جهال!!! وقد أجمع العلماء على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو يشك في كفرهم، ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال......

فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولاً، أو مجتهداً مخطئاً، أو مقلداً، أو جاهلاً: معذور مخالف الكتاب والسنة والإجماع بلا شك، مع أنه لابد أن ينقض أصله: فلو طرد أصله كفر بلا ريب، كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد 繼 ونحو ذلك.

وأما الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه، وأن الله غفر له، مع شكه في صفة من صفات الرب سبحانه: فإنما غفر له لعدم بلوغ الرسالة له. كذا قال غير واحد من العلماء.

ولهذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: من شك في صفة من صفات الرب ومثله لا يجهلها: كفر، وإن كان مثله يجهلها: لم يكفر.

قال: ولهذا لم يكفر النبي ﷺ الرجل الشاك في قدرة الله؛ لأنه لا

375

يكرن إلا بعد بلوغ الرسالة. وكذا قال ابن عقيل، وحمله على أنه لم تبلغه لدعوة.

واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات: أنه لا يكفر الجاهل، وأما في شرك ونجوه: فلا، كما ستقف على بعض كلامه إن شاء الله. وقد قدمنا مض كلامه في الاتحادية وغيرهم، وتكفيره من شك في كفرهم.

قال صاحب اختيارات: والمرتد: من أشرك بالله، أو كان مبغضاً لرسوله أو لما جاه به، أو ترك إنكار كل منكر بقله، أو توهم أن من الصحابة من الما جاه به، أو توهم أن من الصحابة من قدن مع الكفار أو أجاز ذلك، أو أنكر مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً، أو جعله بن وبين الله وسائط: يتوكل عليهم ويدوهم ويسألهم، ومن شلك في صفة من ضفات الله ومثله لا يجهلها: فعيس بمرتد، وإن كان مثله يجهلها: فليس بمرتد، وأن كان مثله تعالى، فأطلق فيما تقدم من ألمكفرات، وفرق في الملفة بين الجاهل وغيره، مع أن رأي الشيخ رحمة تمالى، في الترقف عن تكفير الجهمية ونحوهم - خلاف نصوص الإمام حدد وغيره من أنمة الإسلام.

قال المجد رحمه الله: كل بدعة كفرنا فيها الداعية، فإنا نفسق المقلد فيها، تمن يقول بخلق القرآن، أو أن علم الله مخلوق، أو أن أسماء مخلوقة، أو أنه لا يرى في الآخرة، أو يسب الصحابة تديناً، أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد، وما أشبه دمث، فمن كان عالماً في شيء من هذه البدع: يدعو إليه ويناظر عليه، فهو محكوم بكفره. نص أحمد على ذلك في مواضع، انتهى.

فانظروا! كيف حكموا بكفرهم مع جهلهم» اهـ.

ختاماً أشكر الله تعالى على توالي نعمه وكثرة آلائه وجميل ألطافه.

وبالله تعالى التوفيق

قاله وأملاء. عبدالله بن عبدالرحمن السعد. ۱۸۲۰۰/۲/۱۰هـ

#### وسرين أرافة الإفلا الأواخ

17)814 ACC 6114

## 

17.55.00

المجرفسه رميالعا لمدي والعاخب للمثقين ولاعدواه الاملح الفائليم وأمنى إدياوال الاادووره لالزيادان فيوم السموات والارضيمه وأستمران محدا عدر ورسو قدا اعداد والامين هدوالد وسلعلي وعلى آله ومحير أجمسي ونبعد فحا ودومها مسيحا وته خلورا لخاله إصهادة والإعم ميتوسين بوطا وتروانو ويزوان ا كست وارسل الرسل واوعنجاف بوائلا ديمود الناس عن مدارسل و قد محلين جيه والعمار بأنه يميدوه والبتركوا برغيا ووعرس وعره بالنواب ودوعد من السرادين بالعزاب وقد حكمان رسله إدنيه وعواالأم الروعوف ويره وطاعتما فأنبه بود التبهم والعلاء مرد خالفنه وأخروع الها لكين أن منه الانتاع والرؤساء وكلهم ع (احذار التلاوموروفالذ اخراهم لا ولا هم وسنا عدوله أحملونا) و منكو إدمالا فاع محتبر والا الم منولهم (مديا ال ا طعناسا وتنا وعبرعا في مناونا السيلا) و المعدر العرور قدم أول العوال الخلوالد معذرا هوالننزات واهوالبهل مع وجود النعموم الرألة عاي تكليف الجيوع وقد كتبه الخ ي اللم الموليوسي مدهب بن الحيدة الأطراج هذا الرسال وسماها العزر بالجرائين المميمر المسرعي وقدامتوني الأدلة والنقول عن العلماء والرثينة واوائع الأدلة وناحش السنيكات التي يتشبت بها الجالعوك وبزلات ملها ديكا فود بحا فتطأر الها دقد من الد على بالمعقل الإدراك والمعرج والبعريث من المحركة السنطالة معرفة المودة الواجي ودؤا اصل وفرط مع القاره فليس بمعذوره بذلك كالمعصفة الإسالة إوي ماكت ف و الحاج وخراسم القريرة عليب بحسة وحرد مؤلاد رشواتكوية الإسمالة إلوج اما كانت في هذا العهاسة خرج الداكلة بها أجاج عن طريا خواء والوجادة الرسالة و أستاله بالروا في هيدوه والداء لعلي ومنظام المع حمواة الرائع بين بين المسائلة بالرواد عدو العاداد برايا بين المراكبة بين المسائلة بين المسائلة بين المسائلة المسائ

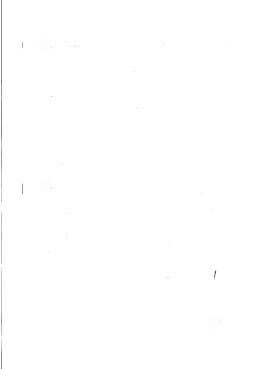

## تقديث

الحمد نقد رب العالمين والعاقبة للمنتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السموات والأرضين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحمه أجمعين .

#### وبعد:

قإن ربنا سبحانه خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته وأنزل بذلك الكتب وأرسل الوسل وأوضح السبل لثلا يكون للناس حجة بعد الرسل وقد كلف جميع العباد بأن يعبدو ولا يشرك وعدم من المحال ووعده من وحده بالتراب وتوعد من أشرك به بالعذاب وقد حكى عن رسله أنهم دعوا الأهم إلى معرفة ربهم وطاعت فانهى من النهجه واهلك من خالفهم واخرير عن المالكين أن منهم الاثناء والرؤساء وكلهم في العذاب يتاومون وقالت أخراهم لالاهم ويتا أضافتها المحالة والرؤساء وكلهم في العذاب يتاومون وقالت أخراهم لالاهم ويتا أضافتها المحالة وحكى أن الاتباع يحتجون عي رجم بقوفم: وفريتا إثنا أفطنا اسافتنا وكبراه نا المحالة وعلى الفرات وأهل المجلس مع وجود النصوص الدالة على تكليف الجميع وقد كتب الأخ في الله أبو يوسف مدحت والنقول من الحالية واضحه الأدلة وتأفق الشبهات التي يتشبث بها المخالفون وبذلك يبعلم أن كل فرد في أقطار البلاد قد من الله عليه بالعظافي والإدلان وبطنك من العلياء المحالفون وبذلك يبعلم أن كل فرد في أقطار البلاد قد من الله عليه بالعظافي والاحراق والسمع والبصر يتمكن من يبعلم أن كل فرد في أقطار البلاد قد من الله عليه بالعظافي والإدلان وقطة عالم المحالة والمحبد والمنول بعمود وذلك تكون المدارات فوق عالم المحالة وقط عدد والمدول في جهوده والله أعلم وصل الله عل عدد وآله وصحبه وبرالم والموالة والمحالة المحالة على عدد وآله وصحبه والمحالة وا

عبد الله بن عبد الرحمن الجبريين

#### المقدمية

إِنَّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهذه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلـه إلا الله، وحده لا شه بك له، وأشهد أن محمدًا عدد ورسوله.

﴿يِاأَيُهَا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون، .

﴿ يَاأَيُهَا النَّاسِ انقوا ربِّكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقبياً ﴾.

﴿ يَالَهُا الَّذِينَ آمنُوا اتقُوا اللَّهُ وقُولُوا قُولًا سَدِيدًا يَصَلَّحُ لَكُمُ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفُر لكم ذَنويكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ﴾.

أما بعـــد:

فإن أصدق الحديث كتـاب الله، وخير الهـدي هدي محمد ـ 瓣 ـ وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

لقد كثر في وقتنا هذا الكثير من التخيّط في أحكام النّكثير والنّبديع والتّفسيق بين إفراط وتفريط، ولايكون هذا إلا بسبب عدم ضبط قضية الإيمان إذ هي ميزان الأحكام الذي يجب أن توزن بها لايغيرها.

وقد تسيّد فكر الإرجاء الساحة الإسلامية، وغلب على كثير من عقول الشيوخ والدعاة وطلاب العلم، وتستّر وتترّس الكفر والطفيان (وهناة الثلمانية به حتى على ورفرف راياتهم وأعلامهم على ديار المسلمين، وأصبح في كل بيت من بيوتهم لهم فيه ذكر، نشا على هذا الصغير، وهرم عليه الكبير، وأشتدت غربة الإسلام وظلمة الفتن، وأصبح الرجل يكثّر بإخلاص التوحيد، ويبدّع بالناع السنة، أواصح المعروف مثكرًا، والعنكر معروفًا، ولبست الطفوافيت قباب أمراء المؤمنين، وإرتدى الزنادة ثباب المصلحين الزماد، وظهر أهل البلخ يثباب أهل السنة وبدا الفساق والمجرمون بثباب أهل العدل والتنى: وفؤظهم الفساد في البر

والبحر بما كسبت أيدي الناس).

إلا أنه لاتزال طائفة من أمتنا على الحق قائمين ولأهل الزيغ والفسلال مجاهدين، لايضوهم من خالفهم، ولامن خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك: ونسأل الله أن نكون منهم،

وغدونا نسبع: شمّى أنواع الكفر البواح والإلحاد. والحركة الإسلامية مكتوفة الايدي لاستطيع أن توقف هذا الثيار الإلحادي الخبيث لأن دعاته من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا، وهذا الظهم الخناطيء أن الكتب بالأزلت، والرسل ماأرسلت، والسيوف التي جردت، والاعتاق التي ضربت، ولهيب الحرب الذي لم يطفا بعد بين المسلمين والكافرين ماكان هذا كله إلا للتلفظ بقول: لا إلك إلا الله وأن محمداً رسول الله \_ ﷺ فقط دون الانخلاج من الشرك والكفر بالطواغيت، وإفراد الله \_ جل ثناؤه ـ بالتلقي والترجه والطاعة له وحده لاكبريك له.

وأصبح المسلم في حسهم هو الذي ينطق بالشهادتين وإن لم يعلم معناها ويعمل 
بمتضاها وينخله من الشرك ويبرأ سه، ونجع عن هذا الفكر العقيم أن ضبحت الأرض من 
كثرة الشرك والمشركين وانتشر الجهل ركاد أن يتنفج العلم - خاصة علم التوجيد - الذي مع 
كثرة الشرك والمشركين وانتشر الجهل ركاد أن يتنفج العلم - خاصة علم التوجيد - الذي مع 
يتلفظ بالشهادتين رهو منذ أن قالها وهو مكذب لها بغمله وعمله، يطوف بالقبور، ويستغيث 
بالأموات في الرخاء والشدنه ويحبهم كحب الله و ويفضل حكم الطواغيت على حكم الله 
المواحد الثهار، غير مؤاخذ بها اكله الأنه جاهل ويعملون بجهله ، وإن مان على ماهو عليه 
من الشرك والجهل فيه و مسلم من أهل الجنة إن عاجلاً أو آجلاً . وأما إن أقبمت على ملا 
حرم عليه دخول الجهل في الرفع يقد لها في من الكافرين، وإن مات على هذا 
المزعم الخاطي ، أن الجهل بسوق أصحابه إلى الجنة ينهن، والعلم قد يسوق إلى 
النيران واخلود فيها . ويت عن هذا: أن عطل كثير من الدعاة المعرة إلى الترحيد حي 
لايقيون المجبة على النامن فيرودوهم المهالك ، وإن لم يكن في هذا الفكر الخاطي ، إلا 
الخيان فيان خطاد رضية المراط المستقيم .

لذلك كتبت \_ بعون الله وفضله وحده لاشريك له \_ هذا البحث في هذه المسألة،

وهي هل يعذر المشرك بجهله أم لا؟ وقد قسمته إلى أربعة أبواب:

الساب الأول: بينت فيه: أنَّ وصف الشرك وحكمه ثابت قبل قيام الحجة وبلرغ الرسالة، وأن الحجة عليه: العيثاق والعقل والفظرة، وأن العذاب في الدارين لايكون إلا بعد بلوغ الرسالة وقيام الحجة.

الباب الثاني: تحدث فيه عن الإسلام الذي يجب على كل عبد أن يحققه حتى ينتقل من ملل الكفر والشرك إلى الإسلام في الظاهر، والله ينولى السرائر، وختمته بذكر قضية الإيمان وضوابطها وتحديد العلاقة بين حقيقتى الإيمان والإسلام.

الباب الثالث: ذكرت فيه حكم من دان واستقام على الإسلام في الظاهر ثم وقع في ردة أو ابتداع بسبب الجهل والتأويل الفاسد والخطأ.

الباب الرابع: وفيه الرد على الشبهات في هذه الفضيّة، وبيان موقف الأثمة: ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومحمد بـن عبدالوهاب ـرحمهم الله ـ من تلك القضية.

وأريد أن أنه على أمر جلل جد خطير، وهو أن كثيراً من الرسائل التي كتبت في هذه القضية كان أكبر هم أصحابها إثبات أن العالم الفلاتي هذا أو ذاك يعذر أم لإيعاري ثم يأتي بالتصوص من الكتاب والسنة محتجاً ومقرراً بها قول العالم، وأصبحت التصوص محكومة الحكمة يستدل لها لاعها ..

لذلك حرصت في هذا البحث من أوله إلى آخره أن تكون دلائل مسائله وأحكامه من الكتاب واستاقه وأحكامه من الكتاب والسنة بهم سلف الألمة وأثمتها ، وأن تكون التصوص حاكمة لإسكريمة يستدل بها لا يقب بنضب السلف والألمة المجمع على إمامتهم ، فلم أنقل في هذا إليحث عن أحد منهم بيدعة أو من الفرق الفسالة وحرصت أشد الحرص أن تكون فاللب أحاديث البحث من الصحيفية على من المستبعن عنى تصع وتستقيم المسائل والدلائل بمثينة الفرعونية .

وأنا لا أدَّعي العصمة في كل ماكتبت لهي ليست لاحد بعد النبي - 義 ـ نكل مانيه من حق فعن الله ورسوله ـ 義 ـ ومانيه من خطأ فعني ومن الشيطان والله ورسوله 義 منه بريئان.

بريسه. وهنيئاً لك أخي القاري، مافيه من صفو، ومافيه من كدر فراجع على كاتبه لاعليك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفره لي وحسبي أني قد بلذت وسعي قدر طاقتي أسسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبله مني ويجعله إبتغاء مرضاته خالصاً لوجهه

W-

ليس لأحد فيه من دونه من شيء، وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان

إلى يوم الدين وآخر دعواي أنَّ الحمد للهُ رب العالمين.

المؤلىف

# الباب الأول إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية

# 

الفصل الأول: الأدلة على إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية.

الفصل الثاني: علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة.

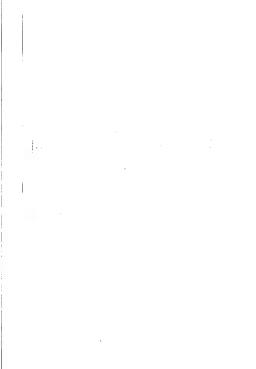

الفصيل الأول

وقبل قيام الحجة الرسالية

الأدلة على إثبات وصف الشرك مع الجهل

المبحث الأول: فتور الرسالات قبل البعثة. المبحث الثاني: اقتران وصفى الشرك والجهل.

و فیه مبدثان:

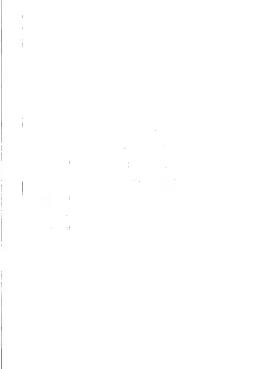



## الفصـــل الأول إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية

الدليل الأول: قوله \_ تعالى \_: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لايعلمون﴾ . [التربة: ٢].

قال الإمام الطبري: يقول - تعالى ذكره - لنيه وإن استأمنك يامحمد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الاشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك وهو القرآف الذي أنزله الله عليك وفاجره: يقول: فأنده حتى يسمع كلام الله وتبلوء عليه تم إبلامه مامنه . يقول: ثم حد مساع كلام الله يقول: ثم رده بعد مساع كلام الله إلى هو أين أن يسلم ولم يتعظ بما تلزته عليه من كلام الله فيرس إلى مامنه . . . . فإذلك بأتهم قوم الإيعلمون في . يقول: تفعل ذلك بهم من إعطائك إياهم الأمان ليسمعوا القرآن وروك إياهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم من أجل أنهم: قوم جهلة لايفقهون عن الله حجة، ولايعلمون مالهم بالإيمان بالله لو أمنوا، وماعليهم من الوزر

وقدال الإمسام الغسوي: ﴿ وَحَى يسمع كلام الله ﴾. فيما له وعليه من النواب والعقاب ... ﴿ وَذَلَكَ بِأَنْهِم قُوم لايعلمون ﴾. أي: لايعلمون دين الله وتوحيده فهم معتاجون إلى سماع كلام الله. قال الحسن: هذه الآية محكمة إلى قيام الساعة ا هـ.

وقال الإمام الشوكاني في تفسيره: ﴿يأتهم قوم لايعلمون﴾، أي: بسبب فقدائهم للعلم النافع المميز بين الخير والشر في الحال والمآل اهـ.

لقلدة، فهذا النص القرآني المُحكم في دلالته ينبت في وضوح حكم الشرك مع الجهاد المختلفة المختلف

قال الإمام النووي تعليقاً على حديث ابن جدعان: وأما الجاهلية فما كان قبل النبوة سُمُوا بذلك لكثرة جهالتهم('' .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم جـ٣ ص ٨٧.



وقبال ابن تبعية موسّقاً إياها اعلم أن الله أرسل محمداً إلى الخلق وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقيا من أهل الكتاب ماتوا - أو أكثرهم - قبل مبعثه ، والناس إذ ذاك أحد وجلين: إما كتابي معتصم بكتاب . إما مبدئل، وإما منسوخ - وإما بدين دارس بعضه مجهول ويضفه من توك ، وإما أميّ من عربي وعجمي مقبل عبادة مااستحسنه مجهول ويضفه من نوم أو وثن أو قبر أو تمثال او غير ذلك. والناس في جاهلية جهلاء مناسبة مقالات يظهونها علما وهي جاهلية جهلاء من مربي بأهواء مقالات يظهونها علما وهي جاهلية المبارع عنهم علما وعمل أن أن يحصّل قلبلاً من العلم الموروث عن الأنبياء المنقدمين مشرب بأهواء مبتدة عليه حقه بباطله، أو يشتفل بعلم القليل منه مشروع وأكثره مبتدة في الإيكادة يؤثر في صلاحه إلا أخيلاً وأن يكدح بنظره نظر المنقلسفة قدوب مهجت في الأمور الطبحية والرياضية وإصلاح الأخلاق من عيلا ولايغني من العلم الإليهي شيئًا، باطله ألى متعاف والأصطراب وتعافر الأختلاف بين أهله والأضطراب وتعافر الأختلاف بين أهله والأضطراب وتعافر الأطارة عليه والأسباب اهدا.

الدليل الثاني: قوله ـ تعالى ـ: ﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة﴾. [البية: ١].

قال ابن تيمية: وممن ذكر هذا أبو الفرج بن الجوزي. قال: ﴿ هُلِم يكن الذين كفروا من أصل الكتاب﴾. البهود والنصارى ﴿ والمشركين﴾ وهم عبدة الأوثان ﴿ منفكين ﴾ أي منفصاني وزائلين . . والمعنفي لم يكونوا زائلين عن كفرهم وشركهم حتى أتتهم البينة . لفظة المستقبل ومعناه: الماضي والبينة الرسول يوم محمداً ﷺ ، يُبّن لهم ضلالهم وجهاهم . . . وافظة البخوي نحو هذا قال: لم يكونوا منتهين عن كفرهم وشركهم . . ﴿ حَى يتنيهم البينة﴾. لفظة مستقبل ومعناه: الماضي أي حتى أتتهم البينة ـ الحجة المواضحة . يتنيم محمداً أناهم بالقرآن فين لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان، فأنقدهم الله به من الجهل والضلالة؟ ١١ هـ .

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ص٧.

وقال الشوكاني: قال الواحدي: ومعنى الأية إخبار الله ـ تعالى ـ عن الكفّار أنهم لن ينتهــوا عن كفــرهـم وشركهم بالله حتى أتاهم محمد، 器، بالقرآن، فينُّن لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان وهذا بيان عن النحمة والإنقاذ به من الجهل والضلالة اهـــ

قلدة، وهذه الآية تنص يوضوح على إثبات وصف الشرك والكفر قبل البعثة المحمدية والحبية القرآنية ، ويلاحظ اقتران وصفي المجهل والشرك في عبارات السلف وهذا مع وصف القرآن لهم بالجهل والمغلة في الكثير الكثير من الآيات على سبيل المثال لا الحصر قوله \_ ينامى ع. ( هوه الذي يعث في الأمين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مين في . ( الجمعة : ٢ ).

قال الطبري : . . . . يقول - تعالى ذكره - : وقد كان هؤلاء الأميون من قبل أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم في جور عن قصد السبيل، وأخذ على غير هدي مبين، يقول: يبيّن لمن تأمله أنه ضلال وجور عن الحق وطريق الرشد ا هـ .

وقال ابن كثير: . . . فبعثه الله ـ مسبحانه ونعالى ـ وله الحمد والمنة على حين فترة من السوسل، وطموس من السبل، وقد اشتدت الحاجة إليه، وقد مقت الله أهل الارض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي نذراً يسيراً مما بعث الله به عيسى بن مربه أهـ .

قلت، وقد يقول قائل: إن حكم الشرك ثابت الأصحابه قبل بعثة النبيء ﷺ، بسبب إن المحبة الرسالية كانت قائمة عليهم، والجهل والففلة التي كانوا فيها بسبب إعراضهم عن الحجة وليس بسبب فقدها.

أقول وبالله تعالى التوفيق: إن كلام السلف السالف ذكره يود هذا الظن لنصهم على ترصيف هذا الوقت بانه كان وقت فترة من الرسل، وطموس من السبل، ومع هذا أسوق آيتين من كتاب الله يدلان على فقد الحجة الرسالية قبل بعثته، ﷺ، للعرب والعجم.

### المبحث الأول، فتور الرسالات قبل بعثة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ

الاية الأولى قوله ـ تعالى \_: ﴿يَاأَهُمُلُ الكتابُ قَدْ جَاءُكُمْ رَسُولُنَا يَبِينُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةً من الرسل أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير﴾ . [المائدة: ١٩]



قال الفرطبي: ﴿ يَبِينَ لَكُمْ ﴾. انقطاع حجتهم حتى لايقولوا: غداً ماجاءنا رسول ﴿ على فترة من الرسل ﴾ أي سكون يقال: فتر الشيء: سكن، وقيل دعلى فترة؛ على انقطاع مايين النِيِّين عن أيى علن وجماعة أهل العلم حكاد: الرماني ا هـ.

فكان الدين قد النبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمداً، عَيْق، فهدى الخلاق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجمة البيضاء والشريعة الخراء، ولهذا قال ـ تعالى ـ « (أن تقولوا ماجاهنا من يشير ولانقبري) . أي: لكلا تحجوا وتقولوا باأيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ماجاهنا من رسول بيشر بالخير وينذر من الشر، فقد جاءكم بشير ونذير يعني محمداً، عَلى، اهـ.

وقال الطبري: على فترة من الرسل يقول: على انقطاع من الرسل، والفترة في هذا السوضح الإنقطاع يهذا السوضح الإنقطاع يقد السوضح الإنقطاع يقد المساطح على انقطاع من الرسل ... ﴿أَن تقولوا ماجاها من يشير ولانذير﴾ ... فعمن الكلام: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل كي لاتقولوا ماجاها من يشير ولانذير يعلمهم ـ عرَّ ذكره ـ أنه قد قطع عذرهم برسولة على أن وابلغ إليهم في الحجة اهـ.

وقال الشوكاني: ﴿أَنْ تقولُوا ماجاهنا من بشير ولانذيرهِ. تعليل: لمجيء الرسول بالبيان علمي حين فترة: أي كراهة أن تقولُوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم وأي لاتعتذروا فقد جاءكم بشير ونذير وهو محمد، ﷺ اهـ.

الآية الثانية: قوله - تعالى -: ﴿ ولولا أن تصبيهم مصبية بما قدمت أيديهم فيقولوا

ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آيتك ونكون من المؤمنين. [الفصص: ٤٧].

قال الطبري يقول ـ تعالى ذكره ـ: ولولا أن يقول هؤلاءالذين: أرسلتك يامحمد، ﷺ، إليهم لوحلٌ بهم بأسنا أو أتاهم عذابنا من قبل أن نرسلك إليهم على كفرهم بربهم واكتسابهم الآنام واجترامهم المعاصي: ربنا هلاً أرسلت إلينا رسولاً من قبل أن يحل بنا مسخطك ويسترل بنا عذابك فتتح أدلتك وأي كتابك الذي تنزله على رسولك ونكون من المؤمنين بالوهيتك المصدفين رسولك فيما أمرتنا ونهيتنا. لعاجلناهم العقوبة على شركهم من قبل ماأرسلناك إليهم، ولكنا بعثاك إليهم نفيراً بأسنا على كفرهم لتلا يكون للناس على

على إرسال الرسلُّ هو إزاحة عللهم أُمو كقوله - سبحانه -: ﴿لئلا يكون للناس على اللهُ حجة بعد الرسل﴾ . . . . وعمَى الآية : أنا لوعنيناهم لقالوا: طال العهد بالرسل ولم يرسل الله إلينا رسولاً ويظنون أن ذلك عنر لهم ولاعذر لهم بعد أن بلغتهم أخبار الرسل، ولكناً لمكتلنا الحجة وأرضا العلمة وأتمننا البيان بإرسالك يامحمد إليهم اهـ.

وقال القرطبي: ﴿فيقولوا ربنا لولا﴾. أي هلًا: ﴿أرسلت الينا رسولاً﴾. لما يعثنا الرسل وقيل: لعاجلناهم بالعقوبة. وبعث الرسل إزاحة لعذر الكفّار. . .

قال القنيري : والصحيح أن المحلوف لو لا كذا لما احتج إلى تجديد الرسل أي : هزلاء الكفار غير معلورين إلى بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد، ولكن تطاول المهدد فلو عنديناهم فقد يقول قائل منهم : طال العهد بالرسل ويظن أن ذلك عذر، ولا عذراهم بعدد أن بلغهم خبر الرسل، ولكن أكملنا إزاحة العذر وأكملنا البيان فبعثناك يامحمد، على البهم وقد حكم الله بأنه لايعاقب عبداً إلا بعد إكمال البيان والحجة وبعثة

الرسل ا هـ. وقال ابن كثير: أي وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولينقطع عذرهم إذا جاءهم قــلته، فمن هذين النصين يعلم أن القوم قبل بعثة النبي ، ﷺ، لو عاجلهم المولئ - سبحانه - العقوية على شركهم واكتسابهم الأثام، لاحتج القوم بأنهم في زمن فترة من الرسل وأنهم ماجاءهم من رسول بيشر بالخير وينذر من الشر، فبحث الله محمداً ﷺ ليقطع عذرهم في العذاب، ومع هذا فقد اتفق السلف على أنهم مشركون كافرون غير مسلمين إلا أنهم لابعذبون إلا بعد الحجة الرسالية على خلاف بينهم في هذا الأخير.

فهؤلاء القوم كانوا في زمن فترة من الرسل. وفي جهل شديد ومع هذا كانوا مشركين.

الحليل الشاك، شرك قوم نوح، في ، وهو أول شرك وقع على وجه الأرض، ومن المعلوم بين أن أوم، علمه السلام، قد ترك ذريته على التوحيد الخالص. ثم بدأ يدب الشرك في ذريته بسنن شيطانية التي تحدث عنها حبر الأمة ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ فأصبحوا مشركين فبعث الله نوحاً وهو أول رسول إلى أهل الأرض بنص حديث الشفاعة

الصحيح . ومن المعلوم أيضاً أن نوحاً عليه السلام كان يخاطب قومه على أنهم: مشركون لا| مسلمون .

فاين الرسول الذي أقام الحجة عليهم قبله حتى يثبت لهم وصف الشرك وحكمه؟ قال الله ـ تعالى ـ : ﴿كان الناس أمة واحدة قبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل

قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ كَانَ النَّاسِ أَمَّةُ وَاحِدَةً فِيمَثُ اللهُ النَّبِينِ مَبْسُرِينِ وَمَثَلُر بِنَ وَأَمْوَلُ معهم الكتاب ليحكم بين النَّاسِ فيما اختلفوا فيه ﴾ . [البقرة : ١٣٣] . قال الله كلانة قال المن حيد من المن من المنافقة التنافق الله عن المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ال

قال ابن كثير: قال ابن جرير . . . عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: كان بين . نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين .

قال: وكذلك هي قراءة عبدالله . . . الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام فبعث الله إليهم نوحًا، عليه السلام، فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض اهـ. وقال المرت من من الله الناس كان الراس كان السلام .

وقـال ابن تيمية: وذلك أن الناس كانوا بعد آدم. عليه السلام، وقبل نوح، عليه السلام، على التوحيد والإخلاص كما كان عليه أبوهم آدم ابو البشر، عليه السلام، حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأونان ـ بدعة من تلقاء انفسهم ـ لم ينزل الله بها كتاباً ولا أوسل بها رسولاً. بشبهات زينها الشيطان من جهة المقايس الفاسدة والفلسفة الحائدة. قوم متهم زعموا: أن التماثيل طلامم الكواكب السمارية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية وقوم التخذوها على صورة من كان فيهم من الانبياء والصالحين، وقوم جعلوها لإجل الأرواح السفلية من الجن والشباطين وقوم على مذاهب آخر، وأكثرهم لرؤسائهم مفلدون وعن سبيل الهدى ناكبون، قابتمت الله تبية نوحاً، عليه السلام، يدعوهم إلى عبادة الله وحده الأشريك لمه وينهاهم عن عبادة ماسواه وإن زعموا أنهم يعبدونهم ليتقربوا بهم إلى الله زلفي ويتخاومم شفعاه"، اهم.

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : صارت الأوثن التي كانت في قوم نرح في العرب . . . أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمّوها بأسمائهم فقعلوا فلم يتحد حتى إذا هلك أولئك وتشخر العلم عبدت ١٠٠٣ هـ .

قلت: انظر رحمني الله وإساك قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنها ـ أي الأصنام لم تعد في بادىء الأمر، وأن العلة في عبادتها: تنسخ العلم وانتشار الجهل.

. وذلك لأن المشرك أينما كان يظن أن ماهر عليه من الديانة تقربه إلى الله رائفي فكيف تتقرب العبد إلى الله بأم يعتقد مطلانه؟

وذلك لأن الشرك متبعه ومبعثه: الاعتقاد، بخلاف المعصية فإن منبعها ومبعثها: الشهوة المحضة.

فالزاني والسارق وشارب الخمر يعلم قبح وحرمة معصيته ولكن يحمله على اقترافها الشهوة العارمة بخلاف الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة فهذه الحامل على فعلها: الاعتقاد لا الشمهة.

لذلك لن تجد عبداً يعلم قبح وحرمة الشرك وأنه يسوق صاحبه إلى الخلود في النيوان ويحرم عليه دخول الجنة ويحبط عمله بالكلية ثم يفعله بعد هذا قربة إلى الله؟.

<sup>(</sup>۱) جـ ۲۸ ص۲۰۶: ۲۰۶ لجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) راجع فنح الباري جــ۸ ص٥٣٥.



### المبحث الثانس: اقتران وصفى الشرك والجمل.

لذلك اعلم أن الشرك قرين الجهل. والتوحيد قرين العلم لاينفكان.

يقول الله \_ جل ثناؤه \_: ﴿ ذلك الدِّين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ . [يوسف:

قال ابن كثير: أي فلهذا كان أكثرهم مشركين ا هـ.

وهذا المعنى ـ وهو جهالة أكثر الناس ـ مستقر في كثير من الآيات كفوله ـ تعالى ـ : ﴿قُلُ الحمد لهُ بِل أكثرهم لايعلمون﴾. [تفنان: ٢٥] . وقوله ـ تعالى ـ : ﴿وَانَ أُولِيلُوهُ إِلّا المتقون بالحق ولكن أكثرهم لايعلمون﴾ [الدعان: ٣٩]. وقوله ـ تعالى : ـ ﴿إِنْ أُولِيلُوهُ إِلّا المتقون ولكن أكثرهم لايعلمون﴾ [الأنفال: ٢٤].

وهذا في الكثير الكثير من الآيات وصف أكثر الناس بالجهل وعدم العلم، وكذلك إيضًا وصف القرآن في العديد من الآيات أن أكثر الناس مشركون ضالون عن سواء السبيل كثوله تمالى .: ﴿ وَهِمانِوَى أَكْرَهم بِاللّه إلا وهم مشركون﴾ ورعف: ١٩٠٦. وفوان نظم أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ﴾ [الانعام: ٢١٦]. فعلم بنصوص القرآن المستقرأة البيّنة الواضحة الدلالة : أن أكثر الناس يجمعون بين الشرك والجهل. فعندما يقول الله ـ تعالى .: ﴿إنَّ أَنْ لَهُ لِغِفَر أَنْ يُشرِكُ بِهِ ﴾ [انساء: ٤٨]. ثم نقصره على العالم والمعائد فقط وليس للنادر القليل الذكر.

يقول الإمام أبو بطين (بعد نقاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية: إن من فعل الشرك فهو مشرك يستناب فإن تاب رولا قتل، قال: فقد جزم -رحمه الفد في مواضع كثيرة كنكر من فعل ماذكره من أنواع الشرك وحكى إجماع المسلمين على ذلك ولم يستثن الجاهل ونحوه وقال - تعالى ـ: ﴿إِنْ أَلْهُ لاَيْفَقُر أَنْ يَشْرُكُ بِهُ﴾. وقال عن المسيح أنه قال: ﴿مِن يُشْرِكُ بِهُۗ لقد حرَّمُ الله عليه الجنة وماراه النار﴾.

فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأوّل والمقلد فقد شاق الله ورسوله، وخرج عن سبيل المؤمنين. والفقهاء: يصدرون باب حكم المرتد بمن أشرك بالله



ولم يقيدوا ذلك بالمعاند وهذا أمر واضح ولله الحمد(١) أ هـ.

وبهذا يعلم فقه ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عندما علَّى ووقت اقتراف الشرك في قوم نوح بتنسخ الملم، فقال: ظلم تعبد (أي الاصنام) حتى إذا هالك أوائلك وتنسخ الملم عُبلات. فهؤلاء القوم كانوا بداية على النوحيد ومن نسس موحد ثم دب فيهم الشرك بنوع من الجهل والتأويل وتخرصاً وحسباناً أن يقربهم إلى الله زلفي بدعة من تلقاء أنفسهم لم ينزَّل الله بهما من سلطان، فأصبحوا مشركين، فعند هذا بعث أله إليهم نوحاً، عليه السلام، بشيراً ويتبراً لِنهم الحجة الموجة للعذاب في الدارين لمن خالفها.

قال \_ تمالى \_ في سورة هود: ﴿ ولقد أُرسَلنا نُوحاً إلى قومه إني لكم تذير مبين (٣٥) أن لاتعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم اليم (٣٦) .

قال ابن كثير: يعتبر ـ تعالى ـ عن نوح، عليه السلام، وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام أنه قال لقومه: ﴿إِنِّي لَكُم نَفْيَرٍ مَبِينَ﴾. أي: ظاهر النفارة لكم من عذاب الله إن أثنم عبدتم غير الله . . .

وقوله: ﴿ إِنِّي أخاف عليكم عذاب يوم أليم ﴾. أي: إن استمررتم على ماأنتم عليه عذَّبكم الله عذاباً أليماً موجعاً شاقاً في الدار الآخرة ا هـ.

قلقه، ومايقال في قوم نوح ، عليه السلام ، يقال في كل أمة بين رسولين لأن الرسل ترسل الأوامهم .. المشركين الجاهلين - بالإسلام العام فيكفر أكثر أقوامهم ويؤمن لهم من وفقه الله للهذاية ثم يفصل الله بينهم وبين أقوامهم ، وبيقى الموحدون - بعد هلاك الكفار بالرسالات . ثم يمكنوا ماشاء الله لهم على التوحيد . حتى إذا تنسخ العلم لديهم دب فيهم الشرك وأثوا من قبل جهابهم وتخرصهم على التوحيد . حتى إذا تنسخ العلم لديهم من الله حبل ثناؤه .. فعند هذا يمعت الله رسولاً ليخرجهم: من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم ويتوعدهم بالعذاب في الدارين إن استمروا على شركهم وكفرهم بعد الحجة الرسالية . وهذا تؤلف - تعالى .. : ﴿وسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على شركهم وكفرهم على شدكهم على شركهم على الله حجة بعد الرسالية ، وهذا تؤلف - تعالى .. : ﴿وسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على شدكهم وكفرهم على شدكه جهد الرسالية (النساء ١٩٠٤).

<sup>(</sup>١) الانتصار لحزب الله الموحدين.



ومن هذا يعلم: أن اسم المشـرك ثابت قبل بلوغ الرسالة، والعذاب في الدارين لايكون إلا بعدها.

د يعون إلى بعده. . قال ابن تهية نفاذ عن محمد بن نصر المروزي: قالوا: ولما كان العلم بالله إيمانياً والجهل به تفرأ، وكان العمل بالفرائض إيماناً والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، لأن اصحاب رسول الله، على قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله، على اليهم ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك، فلم يكن جهلهم بذلك كفراً، ثم أثول الله عليهم الفرائض فكان إقرارهم والقيام بها إيماناً وإنها يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله. ولو لم يأت خبر من الله ما كان بجهلها كافراً ويعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافراً والجهل بالله في كل حال كفر قبل المجروبعد الحبر، الاهد.

وقال صاحب بدائع الصنائع فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة . رحمه الله ـ هذه العبارة فقال: كان أبر حنيفة . رحمه الله ـ هذه العبارة فقال: كان أبر حنيفة رضي الله عنه يقول: لاعذر لأحد من الخالق في جهله معزقة عالمية لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب ـ سبحانه وتعالى ـ وتوحيله لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه وسائر ماخلق الله ـ سبحانه وتعالى ـ فأمّا القرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغة فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية بلغظه 10 هـ ـ .

الحليل الوابع: قوله ـ تعالى ـ: ﴿ذَلَكَ أَنْ لَم يَكُنَّ ربِكَ مَهَلَكَ الْقَرَىٰ يَظْلَم ِ وَأَهْلُهَا غافلون﴾ [الأنمام: ١٣١].

<sup>(</sup>۱) جـ٧ ص٣٢٥ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع جـ٧ ص١٣٢ ـ دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣) جـ ٢٠ ص٣٧ لمجموع الفتاوي.

**=**₹₩:

قال الفرطبي : . . . أي إنما فعلنا ذلك بهم لأني لم أكن أهلك الفرى بظلمهم أي : يشركهم قبل إرسال الرسل الرهيم فيتمولوا ماجاءنا من بشير ولانذير. وقيل: لم أكن أهلك الفرى بشرك من أشرك منهم فهو مثل: ﴿ولانزر وازرة وزر أشرى﴾. ولو أهلكهم قبل بعثة إلىسل فك أن يفجل ذلك ا هـ.

وقال البغوي: أي: الذي قصصنا عليك من أمر الرسل. وعذاب من كذيهم لأنه لم يكن ربك مهلك الفرى بظلم أي: لم يكن مهلكهم بظلم أي: بشرك من أشرك: ﴿وأهلها غافلون﴾. لم ينذروا حتى تبحث إليهم رسلاً ينذرونهم اهم.

وقال الشوكاني: ﴿ وَهَلَمْ مَا سِيهُ: أي: لم أكن أهلك القرئ يسبب ظلم من يظلم منهم والحال أن أهلها غافلون. لم يرسل الله إليهم رسولاً. والمعنى: أن الله أرسل الرسل إلى عباده لأنه لايهلك من عصاه بالكفر من القرئ. والحال أنهم غافلون عن الإعدار والإنذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب اه.

. و المستقدة النص بفهم السلف يثبت وصف الشرك قبل البعثة والناس في غفلة إلا أن العديد المسالة ... العداد الإسالة ... العداب لايكون إلا بعد الرسالة ...

والأن بعشيئة الله وعونه أسوق آية من كتاب الله هي الفصل في هذه المسألة ومنها يعلم علما هذا الحكم وهو تبوت وصف الشرك بمجرو التلبس به دون إقامة حجة وبلوغ رسالة وهذا الحكم عام مطرد سير تجفيح الخلق وكافة الأمم ألا رهي آية العيثاق، وقبل الحديث عنها أنبه على أن العلماء قد انخفوا على أن عذه الآية حجة مستقلة في الإشراك واعتلفوا على هي حجة مستقلة في الإشراك واعتلفوا على هي حجة مستقلة في الخداب أم لا كلا على قولون.

واعتلفوا هل الإنسهاد أخذ حُقيقة بلسان المقال أم مجازًا وهو بلسان الحال؟ على قولين:

فهذا مااتفقوا عليه وهذا مااختلفوا فيه حتى لاتختلط المفاهيم وتنضبط الأحكام

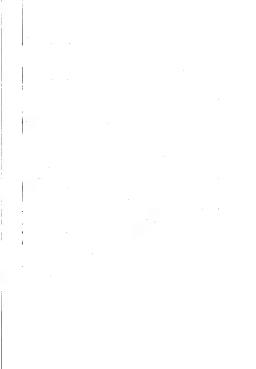

# الفصسل الثانى

# علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: حجية الميثاق.

المبحث الثاني: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية وهو الحجة عليه.

المبحث الثالث: الميثاق حجة في بطلان الشرك والعُذاب عليه بعد الحجة الرسالية.

المبحث الرابع: التحسيين والتقبيح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع.

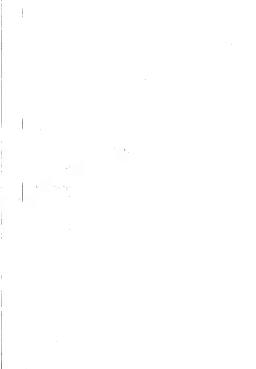

# الفصــل الثاني علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة

### العبحث الأول: حييـة العيثــاق:

ي يقول ـ تعالى ـ في سورة الأعراف: ﴿ وَوَاوَةُ أَخَذَ رَبِكُ مَن بَنِي آدَم مَن ظَهُورهم ذَرِيتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنَّا كنَّا عن هذا غافلين (٧٢) أو تقولوا إنَّما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم التهلكنا بما فعل المبطلون (٧٢) وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون﴾ (٧٤).

قبال الشوكاني: . . . أي " معلنا ذلك كراحة أن تعذروا بالنفلة أو تنسيوا الشرق إلى أباتكم دونكم، و (أو) لمنع الخلو دون الجمع، فقد يعتذرون بمجموع الأمرين (من قبل) أي: من قبل زماننا فوكنا ذوية من يعدهم . لانهندي إلى الحق ولاتمرف المسراب. وافتضلكنا بما قعل المبطلون في. من آباتنا ولاذنب ننا لجهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا أقلل سلفنا: بين الله - سبحانه - في هذه الحكمة التي لإجلها أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على انضهم وأنه فعل ذلك بهم لتلا يقولوا هذه المقالة يوم القيامة ويعتلوا بهذه العلة الماطة الماطة

وقال القرطبي: قال الطرطوشي: إن هذا المهد يلزم البشر وإن كانوا لايذكرونه في هذه الحياة كما بلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسيه . . وقال ابن عباس وأبي بن كمب. قوله: شهدنا هو من قول بني آدم ، والمعنى: شهدنا أنك ربنا وإلنهنا. . .

﴿أَفْتِهَاكُنَا بِمَا فَعَلَ المَيْطُلُونَ﴾. بمعنى: لست تفعل هذا ولاعذر للمقلد في التوحيد اهـ. التوحيد اهـ.

وقال الطبري: ﴿ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشُرِكُ أَبَالُؤَنَا مِنْ قَبِلَ ﴾ . يقول- تعالى ذكره ـ: وشهدناه عليكم أيها العقرون بأن الله ربكم كيلا تقولوا يوم القيامة إنَّا كنَّا عن هذا غاقلين: إنَّا كنَّا لانعلم ذلك وكنَّا فِي غفلة منه أو تقولوا إنما أشرك آبازنا من قبل وكنا فرية من بعدهم . . . . اتبعنا مناهجهم على جهل منَّا بالبحق أهـ . وقال ابن كثير: يخبر ـ تعالى ـ أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم: شاهدين على النفسهم أن الله ربهم ومليكهم، وأنه لا إلك إلا هو كما أنه ـ تعالى ـ فطرهم على ذلك وجبلهم على . . . ومن ثم قال كاثلون من السلف والخلف: إلى المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على الترحيد . . . (واحد يملل على رجحان هذا القول). قالوا ومما يلا على أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو المراد بهذا الإشهاد أنها في المراد المنال . فل كان قد وقع عليهم في الإشراك. فلو كان قد وقع عليهم في الإشراك. فلو كان قد وقع كاف على أن المحاد الرسول على المنال على أن المحادث به الرسل منذا وغيره وهذاك بمعل حجة مستقاة عليهم، فان على أنه الفطرة التي نظروا عليها من الإقرار بالترجيد . ولهذا قال: ﴿ وَانْ تقولوا إنها أشرك أبوانا﴾ . أي: المدتولوا يوم القيامة ﴿ إنّ تقولوا إنما أشرك أبوانا﴾ . أي: الترحيد غافلين ﴿ وأن تقولوا إنما أشرك أبوانا﴾ . أي: الترحيد غافلين ﴿ وأن تقولوا إنما أشرك أبوانا﴾ . أي: الترحيد غافلين ﴿ وأن تقولوا إنما أشرك أبوانا﴾ . أي: الترحيد غافلين ﴿ وأن تقولوا إنما أشرك أبواناً عن

وقال البغوي . . . . فإن قبل : كيف تلزم الحجة على أحد لا يذكر المبتاؤه ؟ قبل : قد الرئم المبتاؤه ؟ قبل : قد الرئمت الحجة ، وبنسيانه و وعدق رسله فيها أخبروا، فمن ألكره كان معائداً تاقضاً للمهيد لرئزت الحجة ، وبنسيانه و وعده خفظهم لا يستط الاحتجاج بعد إخبرا المخبر المخبر المخبر المجتر المجتر إنسانه أنها أنها أعراد أنها أعراد أباؤناً من قبل وتشافرية عليكم لها تقوالها المشركون : إنسا أعراد آباؤناً من قبل وتشافريا المهيد وكتا فرية من بعدهم ، أي : كنا أنباعاً لهم فاقتدينا بهم ؛ فتجعلوا هذا فلا يعتبعوا بمنا هذا الكلام بعد تذكير الله ـ تمال - بأخذ المبتاق على التوحيد ووكتلك نقطل الأبات ﴾ . أي : نين الأبات ليتدبرها العباد (ولعلهم يرجعون) من الكفر التنويد ا هـ .

وقال ابن القيم(°): ﴿ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ﴾ . وهذا يقتضي إقرارهم

<sup>(</sup>١) أي الإشهاد.

 <sup>(</sup>٢) أي فطرهم على التوحيد.

 <sup>(</sup>٣) أي الإشهاد الحقيقي والخروج من صلب آدم عليه السلام حقيقة لاخذ العهد والميثاق.

 <sup>(</sup>٤) أي العهد والميثاق. (٥) أحكام أهل الذمة جـ٣ ص٢٧٥.

بربويته إقراراً تقوم عليهم به الحجة وهذا إنما هو الإقرار الذي احتج به عليهم على السنة 
رسله كقوله \_ تصالى \_: ﴿قالت رسلهم أفي الله شك﴾ . . . ﴿وَلَكَ سَأَلتِهم مَن خَلق 
السموات والأرض ليقولون الله ﴾ ﴿قال لمن الأرض ومن فيها إن كتتم تعلمون سيقولون 
لله ﴾. ونظائر ذلك كثيرة يحتج عليهم بما نظروا عليه من الإقرار بربهم وناظرهم ودعم ومده 
بهذا الإقرار إلى عبادته وحده والا يشركوا به شيئا هما طريقة القرآن ومن ذلك هذه الاية التي 
في «الأعراف» وهي قوله : ﴿وَإِنْ أَخَذُ رِبك . ﴾ ولها قال في تحرما : ﴿وَانَ تقولوا بِهِللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ من ربويت على بطلان 
شركهم وعبادة غيره ، والاً يعتذروا ، إما بالنفلة عن الحق، وإما التقليد في الباطل فإن 
الضلال له سببان : إما غفلة عن الحق، وإما تقليد أهل الضلال . . . .

وقال في ص٦٦ه فهو سبحانه يقول: أذكر حين أخذوا من أصلاب الآباء فخلقوا حين ولدوا على الفطرة مقرين بالخالق شاهدين على أنفسهم بأن الله ربهم، فهذا الإقرار حجة عليهم يوم القيامة . .

أَوْانَ تَقُولُوا ﴾ إي: كراهية أن تقولوا أو لئلا تقولوا: ﴿إِنَّا كُنَّا عِنْ هَدَا غَلَقْلِينَ ﴾. آي: عن هذا الخلينَ ﴾. آي: عن هذا الإثبارات لله بالربوبية وعلى نفوسنا بالعبودية . . . ﴿أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا فروية أن من ميلانه على من ميلانه عن من ميلانه عن المنافقة في إيطال التعقيل وأن القول بإلبات الصاتب علم فطري ضروري وذلك يتضمن حجة الله في إيطال التعقيل وأن القول بإلبات الصاتب علم فطري ضروري وموجعة على نفي التعقيل، والثاني أن يقولوا: إنما أشرك أباؤنا من قبل قول كوتا فرية من بعدهم انتهاكنا بها فعل المبطولة، وهم آباؤنا المشركون: أي أقتعاقها بالنبوب غيرا؟ فإنه لو قدر أنهم لم يكونوا عارفين بأن الله ربهم ووجدوا آباءهم مشركين وهم فرية من بعدهم ومتشفى الطبيعة الصادية أن بحتلني الرجل حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكن والمساكن في الصناعات والمساكن في الطبيعة ألصادية أن بحتلني الرجل حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكن في المناعات والمناقبة أن بعدهم بها مناين في خلام، وغلق كان هذا امتناقم ما الميكن في فطرهم وعقولهم موا ميانا في نظرهم وعقولهم مل يكن منه عظوم من هذاك معهم ما يين نخطة م ويهم، كان معهم ما يين

بطلان هذا الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم. فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتِّباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية الفعلية السابقة لهذه العادة الطارثة، وكمانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها؛ وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لايحتاج ذلك إلى رسول، فإنه جعل ماتقدم حجة عليهم بدون هذا. وهذا لايناقض قوله \_ تعالى \_: ﴿وماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾. فإن الرسول يدعو إلى التوحيد ولكن الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع [ ](١) لم يكن في مجرد الرسالة.حجة عليهم فهذه الشهادة على أنفسهم التي إ تتضمن بأن الله ربهم، ومعرفتهم أمر لازم لكل بني آدم به تقوم حجة الله في تصديق رسله فلا يمكن أحداً أن يقول يوم القيامة: إنى كنت عن هذا غافلًا ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دوني لأنه عارف بأن الله ربه لاشريك له فلم يكن معذوراً في التعطيل والإشراك بل قام به مايستحق به العذاب ثم إن الله \_ سبحانه \_ لكمال رحمته وإحسانه \_ لايعذب أحداً إلا بعد إرسال الرسول إليه وإن كان فاعلًا لما يستحق به الذم والعقاب فلله على عبده حجتان قد أعدهما عليه لايعذبه إلا بعد قيامهما: إحداهما: مافطره وخلقه عليه من الإقرار بأنه ربه | ومليكمه وفاطره وحقه عليه لازم. والثاني: إرسال رسله إليه بتفصيل ذلك وتقريره وتكميله فيقوم عليه شاهـد الفيطرة والشرعـة ويقر على نفسه بأنه كان كافراً كما قال ـ تعالى ـ: ﴿وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين﴾ [الأنعام: ١٣٠]. فلم ينفذ عليه الحكم إلا بعد إقرار وشاهدين وهذا غاية العدل ١٠١٠ هـ.

وقطر العياد على الاستسلام لله وحدوو:

وقال ابن تبدية الحمد له أما قرابه ﷺ: وكل مولود يولد على الفطرة فأبواء يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والصواب أنها نظرة الله التي نظر الناس عليها، وهي نظرة الإسلام، وهي الفطرة التي نظرهم عليها يرم قال: ﴿ وَالسّت بربكم قالوا بلمي ﴾. وهي: السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للمقالد الصحيحة، فأوضائية الإسلام، : أن يتسلم له لل لغيره وهر معنى لا إلك إلا الله وقد ضرب رسول الله ﷺ مثل ذلك فقال: وكما تنج البهيمة

 <sup>(</sup>١) بياض في الأصل، والسياق يقتضي وضع (وإلاً).

<sup>(</sup>٢) أحكام أهل الذمة جـ٢ ٥٢٠: ٥٧٠.

بهيمة جمعاء هل تحدون فيها من جدعاء؟ و، بين أن سلامة القلب من النقص كسلامة الدين وأن العب حادث طاريء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله على الله عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله على على عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله على المارة لكن على وحرّمت عليهم ماأحلك لهم، وأمرّقهم أن يشركوا في مالم أوّل به سلطانا، ولهذا فعب الإمام أحمد رضي الله عنه في المعشود عنه: إلى أن الطفل من مات أحد أبويه الكافرين حكم بيلسلامه لزوال الموجب للتغيير عن أصل القطرة وقد روي عنه وعن ابن البيرك وعنهما يولد سليماً وقد علم الله أنه سيكفر فلابد أن يصير إلى ماسيق له في أم الكتاب كما تولد اللهظرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام القل الكونوا عن المؤلد المهتال اللهظرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالله المتوجب من بهول المهتال الانعلم شيئًا وكن سلامة القلب وقبوله وارادته للحي هو الإسلام بحيث لو ترك من غير معاماً وكن سلامة القلب وقبوله وارادته للحياة التي تقضي بذاتها الإسلام مالماً التي نظر المائنا الإسلام عالماً. التي تعد في المن نظر المائنا الإسلام عالماً. ومن على العاملة التي تقضي بذاتها الإسلام مالم التي نظر المائنا والمن نظر المائنا إلا صلماً. وهذا القوة العلمية التي تقضي بذاتها الإسلام مالم

قطلة، انظر رحمك الله إلى قول شيخ الإسلام أن العهد هو الفطرة التي فطر الله جل ثناؤه الناس عليها، وأن الله فطر كل نفس على قبول الحق والسلامة من الاعتقادات الباطلة، وأن هذه الفطرة لو تركت بلا مغير لما كان صاحبها إلا مسلمًا، وبهذا يعلم أن: المشرك قد نقض العهد والمبتائل المناحزة عليه.

وبعد هذه النُقُول في هذه الآية أقول: هل بعد هذا النص القاطع المحكم في دلالته من نصى، وهل بعد برهانه من برهان، وهل بعد بيانه من بيان، وقد انقق المفسرون السائف ذكرهم على أن هذه الآية حجة مستقلة في الإشراك، فقال القرطي: لا عفر لمقلد في الشوحيد، والمطبري المطل احتجاج المشركين بالفقلة والانهاع المحض بحجة المجته وكذلك البلوي والشوكاني، وقال ابن كثير: جعل هذا الإشهاد حجة مستقلة عليهم في الإشراك، وقال ابن القيم: إن إفرادهم بالربوبية تقوم به الحجة وهو الذي احتج المولى به

<sup>(</sup>١) جـ٤ ص ٢٤٥ لمجموع الفتاوي.

عليهم على ألسن رسله يحتج عليهم به ويدعوهم به إلى الإقرار بالإلمهية، وقال: إن هذه طريقة القرآن، وأبطل احتجاجهم بالغفلة والجهل وتقليد الأباء بحجج بينة لاتود، وقال: إن العقل الذي يعرفون به التوحيد حجة في بطلان الشوك، لايحتاج ذلك إلى رسول، وأنه قام بهم مايستحق به العذاب، غير أنه لكمال رحمة الله التي وسعت كل شيء فقد وقف العذاب على قيام الحجة الرسالية.

فهذه الآية قد قطعت شتى أنواع الأعذار التي يحتج بها بنو آدم في عبادة غير الله تعالى.

إن الله \_ جل ثناؤه \_خلق الكون من أجل عبادته وحده لأشريك له، تلك الفضية التي لها أنزلت الكتب، وبها أرسلت الرسل، ومن أجلها قام سوق الأخرة وأعد الله \_ سبحانه \_ الجنة والنار جزاء من وقي بها أو نقضها.

وقبل أن أختم الحديث في هذه الآية أعرض لشبهة عرضت لبعض الإخوة غفر الله لي ولهم. وهي أن الإشهاد كان في الربوبية دون الإلنهية وبالتالي فهي حجة في شرك الربوبية دون الإلهية.

أقول وبالله التوفيق: أولاً قول: جماهير من السلف والخلف. وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، أن الإشهاد مجازي وهو: القطرة التي نقطر الله الناس عليها يرد على هذا الزعم. لان النقطرة هي: الإسلام كما نقلت عن ابن تيمية وكما نقل ابن القيم عن ابن عبدالبر في المصدد السابق التاليف الحديث عن آية البياق أنهم أجمعوا - أي أهل التأكير. على أن المطرة هي الإسلام، والاحاديث الصحيحة الصريعة على هذا.

منها: قول النبي، ﷺ: وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولم يقل أو يسمرانه أو يمجسانه. ولم يقل أو يمسانه، ولم يقل أو يمسانه، وكلف الملة) يمسلمانه وخلك الراولة التي في صحيح مسلم القاطعة في الاحتجاج (على هذه الملة) وغيرها من الاحاديث، وكلفك تفسير أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ الآية: ﴿فَقَوْمُ اللهُ التي قطو الناس عليها أي بأنها الإسلام ولا أريد أن أستفيض في هذه المسألة لشهرتها وكثرة الدائهة فهي في غنى عن التدليل عليها.

<sup>(</sup>١) أي أحكام أهل الذمة قبل الحديث عن أية الميثاق.



ثانياً: وعلى القول الآخر وهو أيضاً قول جماهير من السلف والخلف: إن الإشهاد حصل حقيقة.

### المبحث الثاني: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية وهو الحجة عليه:

أقول فما من عبد ذاق طعم القرآن إلا ويعلم أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلئهية وأن القرآن كان يدعوهم (أي المشركين) ويقيم عليهم الحجة بالربوبية ، لإلئهية .

قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان عند قوله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم، ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفَّار باعترافهم بر بوبيته ـ جل وعلا . على وجوب توحيده في عبادته ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير فإذا أقرُوا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده ووبخهم منكراً عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده ومن أمثلة ذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿قَلْ مِن ير زقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، إلى قوله: ﴿فسيقولون اللهِ. فلما أقروا بربوبيته وبخهم منكراً عليهم شركهم به غيره بقوله: ﴿فقل أفلا تتقون﴾. ومنها قوله ـ تعالى ـ: ﴿قُلُّ لَمِنَ الأَرْضِ وَمِنْ فَيِهَا إِنْ كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيْقُولُونَ للهَ ﴾. فلما اعترفوا وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿قل أفلا تذكرونَ ﴾. ثم قال: ﴿قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله ﴾. فلمَّا أقروا وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿قَلَّ أَفَلًا تَتَقُونَ﴾. ثم قال: ﴿قُلْ مَنْ بِيدَهُ مَلَكُوتَ كُلُّ شَيَّءُ وَهُو يَجِيرُ وَلَايِجَارَ عَلَيهُ إِنْ كنتم تعلمون سيقولون لله. فلما أقرُوا وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿فَأَلُّى تسحرون ﴾. ومنها قوله \_ تعالى \_: ﴿قل من رب السموات والأرض قل الله ﴾. فلما صح الاعتراف وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿قُلْ أَفَاتَخَذْتُمْ مِنْ دُونَهُ أُولِياء لايملكونَ لأنفسهم نفعاً ولاضراً ﴾. ومنها قوله ـ تعالى ـ: ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله﴾. فلما صح اعترافهم وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿ فَأَنِّي يَوْفَكُونَ ﴾ . وقوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَنْ سَأَلْتُهُمْ مِنْ نَزِلُ مِنَ السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله ﴾. فلما صح إقرارهم وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿قُلُ الحمد للهُ بِلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يُعْقُلُونَ ﴾ . وقوله : ﴿ وَلَنْنَ سَأَلَتُهُمْ مِنْ خَلَقَ السموات والأرض

ليقولمون الذه في دقلما صح اعترافهم وبخهم منكراً بقوله: ﴿قَلَ الحمد له بل اكثرهم الإيملمون ﴾. وقوله ـ تعالى ـ: ﴿أَنَّهُ خبر أما يشركون أمن خلق السموات والأرض وأثرل لكم من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن تنيوا شجوما ﴾. ولاشك أن الجواب الذي لاجواب لهم البنة غيره هو: أن القادر على خلق السموات والارض وماذكره معهما خير من جداد لايقدر على شيء فلما نعين اعترافهم وبخهم منكراً عليهم، يقوله: ﴿ وَأَلْتُ لَا يَسْرَ مِلْ النَّمَ النَّهُ النَّمُ النَّهُ النَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّمَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ ال

وقال الطبري في قوله - تعالى -: ﴿ فَقَلُ أَرَائِهُم مَاتَدُعُونُ مَنْ وَلَ الْمَ أَرُونِي مَاذَ عَلَقُوا مَنْ الطبري في قوله - تعالى ذارع في بكتاب من قبل هذا أو التراقم عالم ان كتيم صادقين ﴾ [الخشاف: ٤] . يقول - تعالى ذارع - قل يمحسد - يُقِيّدُ - ليولاً الشريع بالله من المنافقة المنافقة الأله قالاً والأوان التي تعبدون من دون الله أروني أي شيء علقوا من الأرض - قان ربي خلق الأرض كلها - المعترقها - من أجل خلقها ماخلقت من ذلك - آلهة له الأله في عيادتكي إياها حجة فإن من حجتي على عيادتي إليهي وإفرادي أن المنافقة أن غيرة المنافقة أن ال

وقال ابن كثير في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِلَيْهَا النَّاسِ اعبدوا ربكم الذي خلقكم ﴾. إلى قوله: ﴿ وَلَا تَجعلوا للهُ أَلْمَادًا وَأَنْتُم تعلمونَ ﴾ [النَّرة: ٢٧]. . . ومضمونه أنه الخالق الوازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم فيهذا يستحق أن يعبد وحده ولايشرك به غيره ا هـ.

وقــال البغري فيها: ﴿اعبدوا﴾. وحدوا: قال ابن عباس كل ماورد في القرآن من العبادة فمعناها: التوحيد... ﴿فلا تجعلوا لله النداداً﴾. أي: أمثالاً معبدونهم كعبادة الله .. ﴿وَاتُم تعلمون﴾. أنه واحد خالق هذه الأشياء ا هـ.

وقال أبن تبيية: ومذا الشوجيد (أي توجيد الألوهية) هو الفارق بين الموحدين و المشركين رعليه يقع الجزاء والنواب في الأولى والأخوة. فمن لم يأت به كان من المشركين الماشركين وعليه يقاد المن يشاء. أما توجيد الربوبية: الخالدين. فإن الله لإبغة رأن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء. أما توجيد الربوبية نقد أثر به المشركون وكانوا يعبدون مع الله غير و ويجيزيهم كما يجبونه فكان ذلك التوجيد الذي هو توجيد الربوبية حجة عليهم فإذا كان الله هورب كل شيء و مليكه ولا خالق ولارازق الإسلام المعاد يل المعاد يل المناه يقوم معه وليس له عليهم خلق ولا رزق ولايده لهم منع ولا عطاء يل

وقال ابن القيم والإلسهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها: هى العبادة والتألف. ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أقرّ به المشركون فاحتج الله عليهم به فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلشهية؟؟! هـ .

وقال محمد بن عبدالوهاب وقد استدلً عليهم \_ سبحانه \_ بإقرارهم بتوحيد الربوبية على بطلان مذهبهم لأنه إذا كان هو المدبر وحده وجميع من سواه لايملكون مثقال ذرة فكيف يدعونه ويدعون معه غيره مع إقرارهم بهذا؟٣٥ اهم

قلمت: فهذه نقول العلماء تنص على أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلتهية، وأن القرآن قد أقام الحجة على المشركين به. فكما أن ربوبية ماسواه باطلة بإقرارهم فكذلك إلنهية ماسواه.

<sup>(</sup>١) جـ ١٤ ص ٣٨٠ لمجموع الفتاوي.

 <sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان جـ٢ ص ١٣٥ ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان .

<sup>(</sup>٣) كتاب الرسائل الشخصية من تاريخ نجد ص٤٣٢.



ومن المعلوم أن الإقرار بالربوبية يتضمن: أننا عبيد. والرب مشتق من التربية، والتربية تستفرم التشريع إي: الأوامر والنواهي والحلال والحرام، والتشريع يستفرم البلاغ أي: الإيمان بالرسل، والربوبية تستفرم أيضاً الطاعة وأفراد هذا الرب بالتلقي والتوجه والتأله له وحدة لاشريك له، فهذا كله المقصود بقوله - تعالى ... : ﴿ السّت بربكم ﴾. وهنا نكتة قد تبه عليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب في هذا المقام فقال فاعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان كما في قوله - تعالى ... ﴿ قَلْ أُعودَ برب الناس ملك الناس إلله الناس ﴾. وكما يقال: رب العالمين وإلته المرسلين، وعند الإفراد بجتمعان كما في قول القائل من

إذا ثبت هذا نقول الملكين للرجل في القبر: من ربك؟ معناه من إلتهك لأن الربوبية التي أوَّ بها المشركون ما يستحن أحمد بها وكذلك قوله: ﴿ وَاللّمِن أَخْرِجُوا مَن دِيارُهُم بِعْرِ حَق إِلا أَن بِقُولُ وبِنا أَنَّهُ ﴾ [المحيد : ١٠] . وقوله: ﴿ قِلْ أَغُولُ أَخُولُ أَنْ يُغْمُ أَنْ أَمُ الماء ١٤٤]. وقوله: ﴿ وَاللّهِ نَقُولُ وبِنَا أَنَّهُ ثُمُ استَقَامُا﴾ وقصلت: ٣٠] . فالربوبية في هذا هي الألوبية وليست قبينة لها كما تكون قسيمة لها عند الاختران فينيم التفطن لهذه المسالة ١٥ هـ.

قلت: فهذا كلام عالم خبير بمضاصد الغرآن وعليه أيضاً ينتزل قوله - تعالى -: ﴿الست بركم﴾. أي الست بالنيكم ويدان على هذا المعنى وينص عليه في بيان ووضو الحديث الذي في الصحيحين في الرجل من أهل النار الذي يقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبًا اكتنت تقتدي به ؟ فيقول: نعم . فيقول له المولى: وأودت مثك ماهو أهون من . لما واتف في صلب أدم أن الأقترك بي فيايت إلا أن تشرك بي ،

قال الدفافظ قال عياض: يشير بذلك إلى قوله - تعالى : ﴿ فَوَاذَ اَخَذَ رَبِكُ مِنْ بَنِي آدم من ظهورهم فريتهم ﴾. الآية . فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، فعن وقى به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن (؟ ومن لم يوف به فهو الكافر فمراد الحديث أردت

<sup>(</sup>١) تاريخ نجد ص٢٥٩.

 <sup>(</sup>٣) ومن المعلوم أن المقر لله يتوحيد الربوبية فقط لإيكون مؤمناً ومن هذا يعمم قول خافظ فمن فل به بعد
 وجوده في الدنيا فهو مؤمن أن المهد أخذ في توجيد الربوبية المسئارة لتوجيد الإفية.

- <del>(1)</del>

منك حين أخذت الميثاق فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشوك ١١١هـ.

فهذا بنص الحديث أن العهد أخذ على بني آدم في التوحيد وترك الشرك بالله في الالوهية والربوبية لعموم قوله: \_ أن لا تشرك بي \_ وفي هذا القدر الكفاية لدحض هذه الشبهة التي من استقرأ القرآن صدع له من أول وهلة بطلانها وزيفها.

وقبل أن أختم الحديث عن هذه الآية الكريمة أذكر وجه الجمع بينها وبين قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمِلَكُنَا مَعَذَبِينَ حَتَى نَبَعَثُ رَسُولًا ﴾ . لأن كثيراً من الإخوة الكرام قد يظن أن ثمُّ تعارض بينهما .

#### المبحث الثالث: الميثاق حجة في بطلان الشرك والعذاب عليه بعد الحجة الرسالية:

أقول وبالله تعالى التوفيق: أن الإشهاد الوارد في آية الميثاق هو حجة مستقلة على الناس في الشرك إلا أن المشرك لايعذب في الدارين إلا بعد إقامة الحجة الرسالية.

قالاية قالت: ﴿وَمِعَاكُمُنَا مَعْلَمِينَ﴾. ولم تلق: وماكنا حاكمين بالشرك حتى نبعث رسولاً» بال إن السلف قد اجمعوا على أن من وقع في الشرك فهو مشرك" في رجود الحجة الرسالية أو في غيبتها والخلاف بينهم هل يستحق المشرك بهذا العذاب وإن لم تقم حجة المراجو؟ أم لزيد من قبام الحجة؟.

وأكبر دليل على ماسلف فهم السلف لهذه الآية التي بين أيدينا.

يقول الإمام الشنفيطي في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمِعاكِنا مُعذَيِينَ حَتَى تَبَعَّى رَسُولاً ﴾ . ظاهر هذه الآية : أن الله لايعذب أحداً من خلقه لا في الدنيا ولا في الاخرة حتى يبعث إليه رسولًا ينذره ويحذره فيصفي ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصبة بعد الإندار والإعذار وقد أوضح ـ جل وعلا ـ هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعالى : ﴿ وَرَسَلًا مِبْشُرِينَ ومَثَلَّرِينَ لِثَلاً يكونَ للشامن على الله حجة بعد الرسل﴾ . (وأخذ يسرد الآيات في هذا المعنى) وهذه

<sup>(</sup>١) جـ11 صـ11\$ كتاب الرقاق من فتح الباري.

 <sup>(</sup>٣) قال إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لايسمون مسلمين بالإجماع ، ولايستغفر غم ، وإنها اختلف أهل العلم في تعذيبهم ، ١ هـ.
 حكم تكفير المعيز ـ الرسالة السادمة ـ من كتاب عقيدة الموحدين والروعل الضلال المبتدعين ص ١٥١.

<u> ۲۲۶</u>

الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل على عذر أهل الفترة ـ بأنهم لم يأتهم نذير ـ ولو ماتو على الكفر ـ ويهذا على الكفر ـ ويهذا قال: جماعة تحرق من أهل العلم : إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار ولر لم يأته نذير واستدأوا يقوام أيات من كتاب الله وبأحاديث من النبي على فعن الآيات التي استداوا بها قوله ـ تعالى : «ولا اللذين يموتون وهم محفر أو أياتك أعتدنا لهم علما ألسام إلا السام : ١٨ ] . وإضاف يأكر الأيات في هذا المقام والحاديث على إن أبي وأباك في النار . . . إلى غير ذلك من الأحاديث الدائة على عدم علم المشركين بالقترة وهذا الخلاف مشهور بين أمل الأصول: هل المشركون الذين ماتوا في القشرة وهم يعبدون الأوثان في النار لكفرهم أو معذورون بالفترة؟ وعقده في مراقي المدون دقيا المشركة وعقده في مراقي

السعود بقوله:

ذو فترة بالفرع لابراع . . وفي الأصول بينهم نزاع .

ومعن ذهب إلى أن أهل الفرة الذين ماتوا على الكفر في النار: النووي في شرح مسلم
وحكن عليه الشرائي في شرح التنفيح الإجماع كما نقله عنه صاحب ونشر البنوه . . .
ونسب هذا القول: الفرطي وأبو خران والشوكاني وغيرهم في نفاسيرهم إلى الجمهور . . . .
المن مقده عنا الله عنه : الظاهر أن التحقيق في هذه المسالة التي هي : هل يعذر المشركون بالفترة أو لا هو أنهم معلورون بالفترة في للذيا وأن الله يوم الفيامة يمتحنهم بنار بأمرهم
باقتحامها فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا ومن
ماكانوا عاملين لو جاءتهم الرسل ا هـ .

قلت، انظر رحمك الله إلى اتفاق العلماء على: أن من وقع في الشرك فهو مشرك ولو لم تأته رسالة ولم تقم عليه حجة واختلفوا هل يعذب على هذا في الأخرة أم لا؟: على قال منال احد : أن الاحداد في الدائب الاحداد المالية على الساحة إلى ال

معذبين حتى نبعث وسولاً . حجة في إعذار من يقع في الشرك بالله، وأنه مازال مسلماً موحداً مع انغماسه في الشرك وقطعوا نبحاته في الدارين إلا أن تقام عليه الحجة الرسالية .

ويرد على هذا الزَّعم الباطل هذا البحث الذي بين أيدينا الذي اتفق فيه العلماء: على أن من وقم في الشرك من أهل الفترات الذين هم في غياب عن الشرائع، وفي طموس من السبل فهو مشرك لتقضه حجية الميثاق والفطرة وأن العقل حجة على هذا، بيد أنهم التخلف مهم على أنه علاف المتلف الملا علاف التخلف على هذا، الملا علاف التخلف على أنهم لا يتمام على أنهم لا يتمون في الآخرة بالجنة لقول عنالى .. " وإن اللبن عند أنه الإلمام، ووقل تعالى .. " وأون اللبن عند أنه الإلمام، ويقل من وهو في الاخرة من التخاصرين في .. وهولاه ليسوا بمسلمين، والجنة لاندخالها إلا نقس مسلمة موضة كما لبن في الحديد والمشرك قد حرم الله عليه دخول الجنة لقوله ـ تعالى .. : ﴿إنه من يشرك بالله قفد حرم الله عليه دخول الجنة لقوله ـ تعالى .. : ﴿إنه من يشرك بالله قفد حرم الله عليه دخول الجنة لقوله ـ تعالى .. : ﴿إنه من يشرك بالله قفد

قال ابن تيمية: فلا يتجون من عذاب أنه إلا من أخلص أله ديه وعبادته ودعاه مخلصاً 
له المدين. ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره كفرعون وامثاله فهو 
أسوا حالاً من المشرك. فلابد من عبادتا الله وحده وهو واجب على كل أحد فلا يسقط عن 
أحد النبية ، وهو الإسلام العام الذي لايقبل الله دينا غيره . ولكن لايملب الله المدأ حتى 
يبعث إليه وسوفا، وكما أنه لا يعدفه فلا يدخل الجنة إلا تفس مسلمة مؤمنة ولايدخلها مشرك 
ولامستكبر عن عبادة ربه . فمن لم تبلغه المدعوة في الدنيا استحن في الأخوة ولايدخل الثار 
إلا من اتبع الميطان فعن لاقتب له لايدخل الثار ولايمذب الله بالثار أحداً إلا بعد أن يبعث 
لامن اتبع الميطان فهن لاقتب له لايدخل الثار ولايمذب الله بالثار أحداً إلا بعد أن يبعث 
فهذا يمتحن في الأخوة كما جاءت بذلك الأثارات ا هد.

قلقة، فهذه نصوص العلماء في أهل الفترات الذين لم تقم عليهم حجة البلاغ، وفي وقت فترت فيه الوسالات، وطمست فيه السبل، وانتشر الجهل، وتنسّخ العلم، ولم يكن ثمَّ كتاب سماوي يرجعون إليه، أو منتصب للتوحيد يعلمونه منه. ومع هذا اتفق العلماء عن بكرة أبيهم: على أنهم مشركون، واختلفوا في عذابهم ـ على قولين ..

فلو لم تكن آية الميشاق حجة مستقلة في الإشراك فبأي حجة، حكم العلماء بها عليهم بالشرك؟.

وماالحال إذاً فيمن وقع في الشرك بعد بعثة الرسول ـ ﷺ ـ وكل تراثه محفوظ، وآيات

<sup>(</sup>١) جـ، ١٤ ص٧٧٤ لمجموع الفتاوي.

عليه.

الله وأحاديث نبيه \_ ﷺ \_ تتلى عليهم ليل نهار، والموحدون في كل بيت من بيوتهم؟ . نخلص مما سبق بما يلي :

١ \_ أن الإشهاد أخذ على بني آدم جميعاً في توحيد الربوبية المستلزم للإلنهية وهو الحجة

٢ \_ أن آية الميثاق حجة مستقلة في الإشراك وليست بحجة مستقلة في العذاب.

" أن حكم الشرك ثابت قبل الرسالة وهو قبيح مذموم متوعد عليه بعد الحجة الرسالية إن
 أصر أصحامه عليه بالعذاب في الدارين.

٤ - اتفق العلماء على أن أهمل ألفترات (١) الذين عبدوا غير الله أنهم مشركون وليسوا بمسلمين لأن الإصلام هو إفراد الله بالعبادة والثألة وخلع عبادة ماسواه كالناً من كان. وأنهم إن ماتوا على المسلمين المؤمنين (نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون منهم جميعاً).

ليس هناك ارتباط بين نفي العذاب وحكم الشرك. فكل معذب في الدارين فهو مشرك
 كافر، وليس كل مشرك معذب إلا بعد قيام الحجة. فيينهما عموم وخصوص مطلق
 فائته لهذا الأم جيداً وبالله التوفين.

#### المبحث الرابع: التحسين والتقييج العقلى للأفعال قبل بلوغ الشرانع ،

وقيل أن أختم الحديث عن علة ثبوت وصف الشرك قبل بلوغ الحجة أعرض لفضية هي قوية الصلة وشديدة الارتباط بها ليكمل البيان: وهي قضية التحسين والتقبيح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع وهناك ثلاثة مذاهب في هذه المسألة ـ طوفان وواسطة ـ.

للأفعال قبل بلوغ الشرائع وهناك ثلاثة مذاهب في هذه المسالة ـ طرفان وواسطة ـ . المذهب الأول: أن الأفعال يثبت لها وصف القبح والحسن ويترتب عليها العقاب قبل الرسالة .

هذا حكم أهل الفترات في الدنيا أنهم لايعاقبون وكذلك في الآخرة لايعذبون ولايتعمون حتى يُستحتوا فيظهر علم الله -جل ثناؤه ـ فيهم، فمن أطاع دخل الجنة، ومن أبي دخل الندر كي جاءت بذلك لادر.



المذهب الثالث: وهو - قول جماهير أهل السنة - أن الأفعال توصف بقيع . وبحسن قبل الشرائع والعقاب لايكون إلا بعد إقامة الحجة .

"قال ابن تبعية وأيضاً: فالاستغفار والثوية معا فعله وتركه في حال الجهل قبل أن يعلم انه الجهل قبل أن يعلم سبحات . قال الجهل قبل أن يعلم سبحات . قال: ﴿ وَوَسَعُا مَا هَلِينِ حَتَى نَبِحْتُ رَسُولِاً» . وقد قال طائفة من أهما الكلام والراحيات الشرعية غير العقلية . كما يقوله من يهل من المعتزلة وغيرهم ألى إلى الخطاب وقد على أن الأبة عامة لإيمليب المخالف أوراء على أن الأبة عامة لإيمليب المخالف أنها يقوله المجبرة أتناع حجم: أنه تعالى عملى وغيره ... وقد تبعه طائفة تنسب إلى السنة كالأشعري وغيره وهو قول الفضي أبي يعلى وغيره ... ، وقد تبعه طائفة تنسب إلى السنة كالأشعري وغيره وهو غلل عليهم المنافقة المنافقة وقبيحاً وقبل أكل الإنتاب عليهم الحجية غليب مرافعها المحبرة المرافع المحبرة المرافع المحبرة الراحي و منافعة وقبل مجهى الراحية فليبحاً وشراً لكن لاتقرع عليهم الحجة فليبحاً وشراً لكن لاتقرع عليهم الحجة

وقيل: إنــه لايكون قبيحاً إلا بالنهي وهو قول من لايثبت حسناً ولاقيحاً إلا بالأمر والنهي، كفول: جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة وأصحاب مالك والشافعي وأحمد: كالفاضي أبي يعلى وأبي الوليد الباجي وأبي المعالى الجويني وغيرهم.

والجمهور من السلف والحلف على أن ماكانوا فيه قبل عجيء الرسول من الشرك والجماهلية كان شيئا قبيحاً وكان شراً، لكن لايستحقون العذاب إلا بعد بجيء الرسول؛ ولهذا كان للناس في الشرك والظلم والكذاب والقواحش ونحو ذلك لائة أقوال: قبل: إن قبحها معلوم بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الأخرة وإن لم يأتهم رسرل كاي يقوله: المعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنية وحكوه، عن أبي حنيةة نفسه، وهو قول أبي الخطاب وغيم، وقبل لاتمح ولاحسن ولاشر فيها قبل الخطاب وإنها القبيح ماقيل فيه : لاتفعل والحسن طقيل فيه: افعل، أم ماأذن في فعله كما تقوله الأشعرية ومن وافقهم عمل الطوائف الثلاث. وقبل: إن نقلل سيء وشر وقبيح قبل مجهم الرسول لكن المقفونة أنها تستحق بمجهم، الرسول وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين وعليه يدل الكتاب والسنة فإن فيها بيان أن ماعليه

الكفَّار هو شر وقبيح وسيء قبـل الرسل وإن كانوا لايستحقون العقوبة إلا بالرسول. وفي الصحيح أن حذيفة قال: يارسول الله عربي - إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها». وقد أخسر الله تعمالي: عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتهم الرسول كقوله لموسى: ﴿اذْهُبُ إِلَى فرعــون إنه طغي﴾. . . . وقال: ﴿. . . . إن فرعون علا في الأرض. . . ﴾. إلى قوله: ﴿ . . . إنه كان من المفسدين﴾ . فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى وحين كان صغيراً قبل أن يأنيه برسالة أنه كان طاغياً مُفسداً قال ـ تعالى ـ : ﴿ . . . بِأَخِذُه عِدُو لِي وعِدُو لِهِ ﴾ . وهو فرعون فهو إذ ذاك عدو لله ولم يكن جاءته الرسالة بعد. وأيضاً أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه فلو كان: كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين، ماأمر بالاستغفار والتوبة. فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لايعاقب إلا بعد قيام الحجة وهذا كقوله \_ تعالى \_: ﴿ الركتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن لاتعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه . . . . ﴾ . وقوله ـ تعالى ـ: ﴿. . . إنها إلىهكم إلىه واحد فاستقيموا إليه واستغفروه﴾. وقال: ﴿إِنَّا أُرسلنا نوحـــاً إلى قومـــه ﴾. \_ إلى قولـــ - : ﴿أَن اعبــدوا الله واتقــوه وأطيعمون يغضر لكم من ذنوبكم . . . ﴾ . فدل: على أنها كانت ذنوباً قبل إنذاره إيَّاهم . وقال عن هود: ﴿وإلى عاد | أخاهم هودًا. قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إلـ، غيره إن أنتم إلا مفترون﴾. ـ إلى قوله ـ: ﴿ يَاقُومُ اسْتَغَفَّرُوا رَبِّكُم ثُمْ تُوبُوا إليه ﴾ . فأخبر: في أول خطابه أنهم مفترون بأكثر الذي كانوا عليه كما قال لهم في الأية الأخرى: ﴿أَتجادَلُونَنِي فِي أَسَهَاءَ سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمُ وَآبَاؤُكُم﴾... وكذلك قال لوط لقومه: ﴿أَتَأْتُونَ الفَّاحِشَّةِ مَاسِبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحِدُ مِنْ العَالَمِينَ۞. فَدَلَّ: على أنها كانت فاحشة عنـدهم قبل أن ينهاهم، بخلاف من يقول: ماكانت فاحشة ولاقبيحة ولاسيئة حتى نهاهم عنها. . . وهكذا إبراهيم الخليل قال: ﴿. . . ياأبت لم تعبد مالايسمع ولايبصر ولايغني عنىك شيئاً ﴾. فهذا توبيخ على فعله قبل النهي وقال أيضاً: ﴿... إنَّما تعبدون من دونٌ الله أوثاناً وتخلقون إفكاً ﴾. فاخبر: أنهم يخلقون إفكاً قبل النهي وكذلك قول الخليل لقومه: ﴿ماذا تعبدون أَتَفَكُّا آلْحَةً دون الله تريدونَ ﴾. فهذا كله يبين قبح ماكانوا عليه قبل النهي وقبل إنكاره عليهم . . .

ظولا أن حسن النوحيد وعبادة الله . تعالى ـ وحده الأمريك له وقيع الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالفقل لم يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم يغلمال شيئاً بليدون عليه بل كان فعلهم كانكهم وضربه وإنها كان نبيحاً بالهي، ومعنى قبحه: كونه منها عنه ، لا لمغنى فيه، كل اكتفى فيه، كل المعنى فيه الكل المؤلفة المجاهزة في الواضع كثيرة بين فهم قيع ماهم عليه من الشرك وغيره بالأداف العظيمة ويشربون من الإداف الدعام على مناكم سوقلة لم يتوبون من بيجهالة ... . في وقال: وقال: على المتحافظة ثم يتوبون من قريب .. . في وقال: وقال: في أن ربك للذين عملوا السوه بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعد خلك يشار وان كان قال الصحابة (المبادن: إن كل وألف الصحابة (البادن: علم المحربم إيضاً عامن فهو جاهل كيا قد يسط في موضع أخر فهو متناق لم فرا"، يكون علم المحربم إيضاً فذل: على أنه يكون عاملا سوة إوان كان في لابين المهي عنه، وأن يتوب ما يضاد للغيفر رفته له ويجود عالم المحربة أيضاً في بغض الله تعالى منالا سوة إوان كان في لابين المهي عنه، وأن يتوب من ذلك فيغفر الله له ويوجه، وإن كان كان الإستحق المغاب إلا بعد بلرغ الحطال علمة على المناكب الإستحق المغاب إلا بعد بلرغ الحطال عالم سوة وإن كان فال يسمع الحظاب المين علم المؤلم المجهدة.

وإذا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك الواجبات وتكونَّ عالم يكن عُلم أنه ذنب تبيئ كثيرة عايدخل في التوبة والاستغفار فإن كثيراً من الناس إذا ذكرت التوبة والاستغفار يستشعر قبائح قد فعلها بالعلم العالم أتها فيسحة : كالفاحشة والظلم القاهر : فأما ماقد يتخذ وينا فلا يطبق أنه ذنب إلا من علم أنه باطل كدين المشركين وأهل الكتاب المبدل فإنه عا تجب التوبة والاستغفار مه وأهله يحسبون أنهم على هدى وكذلك الديع كلها...

نهذا القسم الذي لايعلم فاعلوه قبحه قسم كثير من أهل القبلة وهو في غيرهم عام وتخلك مايزك الإنسان من واحيات الإبعلم وجوبها كثيرة جداً ثم إذا علم ماكان قد تركه من الحسنات من التوحيد والإيمان وماكان مأموراً بالنوية منه والاستفاداً عاكان سيئة والنائب يقوب عما تركه، وضيعه، وفوط فيه من حكوق الله تعالى، كما يتوب مما فعله من السيئات. وإن كان فقد فعل هذا وتوك هذا قبل الرسالة فبالرسالة يستحق العقاب على ترك هذا وفعل هذا. وإلا فكونه فاعلاً للسيئات المدمومة وزاركاً للحسنات التي يذم تزاكها كان ثائباً قبل ذلك كما تقدم، وذكرنا والفولين، قول من نفى الذم والعقاب، وقول من أثبت الذم والعقاب،

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل والسياق يقتضي هلن يكون لم يعلم التحريم..

قان قبل: إذا لم يكن معاتبًا عليها فلا معنى لقبحها، قبل: بل فيه معنيان (احدهما): أنه سبب للمقاب، لكن هو متوقف على الشرط وهو الحرفة: فووكتم على شفاخفرة من المثار فأتفذكم مهالي، طولا إنفاذه لسقطوا ومن كان واقفاً على شفير فهلك، فهلاكه موقوف على سقوله بخلاف ماإذا بان وبعد عن ذلك فقد بعد عن الهلاك. فأصحابها كانوا قريين الحالال المؤلفات.

(الثاني): أنهم مذمومون منقوصون معيبون، فدرجتهُم منخفضة بذلك، ولابد ولوقدر

أنهم لم يعذبوا لايستحقد السليم من ذلك من كرامته أيضاً وثوابه، فهذه عقوبة يحرمان عين وهي أحد نوعي العقوبة - إلى أن قال في ص ١٩٠٠ -: وقد جم الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع كقوله - سبحانه -: فواعلم أنه لا إليه إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات في. فالمؤمنون يستغفرون عما كانوا تاركيه قبل الإسلام من توحيد الله وعيادته، وإن كان ذلك لم ياتهم به رسول بعد كما تقام (١٠) ه هـ .

وقال أيضاً رحمه الله: وقد نُرَّق الله بين ماقبل الرسالة ومابعدها في أسياء وأحكام، وجم بينها في أسياء وأحكام، وذلك حجة عل: الطائفتين على من قال: إن الأفعال ليس فيها حسن ولاقبح، ومن قال: أنهم يستحقون العذاب على القولين.

أسا الأول فإنه سياهم ظالمين وطاغين ومفسدين، لقوله: ﴿ وَاقْصِهِ إِلَّى فَرْصُونُ إِنَّهُ طغي ﴾. وقوله: ﴿ وَالْتَمِنَ وَبِلْكُ مُوسِمُ أَنْ التَّتَ الْقُومُ الظَّلْفُانِ... ﴾ ، وقوله: ﴿ ... إِنَّهُ كان من الفسدين ﴾. فاخير: أنه ظالم، وطاغ، ومفسد هو وقومه ، وهذه أسهاء أم الأفعال، واللم إنها يكون في الأفعال السيئة القبيحة، فلد ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة ملمومة قبل عمي، الرسول إليهم، لايستحقوال لفلاب إلا بعد إيان الرسول إليهم، فلوف: ﴿ رساكنا معتمرين حتى نبحث رسولاً ﴾. وكذلك أخير عن هود أنه قال لقوم، ﴿ ... إِنْ أَسْم إلاَّ مغتم ون﴾. فجعلوم مفترين قبل أن يجكم بحكم يخالفونه، لكونهم جعلوا مع الله إليها أنخر.

قاسم المشرك ليت قبل الرسالة، فإنه يشرك بربه، ويعدل به، ويحمل معه ألحة أخرى، ويجمل له أنساداً قبل الرسول، ويشت أن هذه الاساء مقدم عليها، وكذلك اسم الجمهل والجاهلية، يقال: جاهلية وجاهلاً قبل جميء الرسول، وأما التعذيب فلا، والتولي عن الطاعة

<sup>(</sup>١) جـ ١١ ص ٢٧٥ : ٦٩٠ لمجموع الفتاوي.

كتوله: ﴿ فِللا صدَّق ولا صدَّ ولكن كلَّب وتولَّى ﴾. فهذا لايكون إلا بعد الرسول، مثل قوله عن فرعون ﴿ فكلَّب وعصى ﴾ كان هذا بعد مجيء الرسول إليه كما قال- تعالى -: ﴿ فَأَرَاه الآية الكبرى. فكذَّب وعصى ﴾. وقال: ﴿ فعصى فرعون الرسول﴾ (١). اهـ.

وقال ابن القيم؟): إذ ههنا أمران متغايران أن لا تلازم بينها أحدهما: هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه بحيث ينشأ الحسن والقبح منه، فيكون منشأ لهما أم لا؟.

والثاني: أن الثواب المرتب على حسن الفعل، والعقاب المترتب على قبحه ثابت، بل واقع بالعقل، أم لايقع إلا بالشرع؟....

والحق المذي لاتجد التناقض إليه السبيل: أنه لاتلازم بينها، وأن الافعال في نفسها حسنة وقسحة، كما أنها نافعة وضارة. . .

لكن لايترب عليهما ثواب ولاعقاب، إلا بالأمر والنهي. وقبل ورود الأمر والنهي. لايكون قبيحاً موجباً للمقاب مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القيح، والله لايعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم، والقواحش كلها قبيحة في ذاته، والعقاب عليها مشروط بالشرع.

ي المدور : المست في ذاتها قبيحة ، وقبحها والعقابط عليها ، إنها ينشأ بالشرع . والمعتزلة تقول: قبحها ، والعقاب عليها ثابتان بالعقل .

وكثير من الفقهاء والطوائف الأربع يقولون: فيحها ثابت بالعقل، والعقاب متوقف على ورود الشرع. وهذا الذي ذكره: سعد بن على الزنجاني من الشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة، وذكره الحنيفية، وحكوه عن أبي حنيفة نضاً، لكن المعتزلة منهم يصرحُون: بان المقال ثابت بالعقار.

وقد دلَّ القرآن على أنه لاتلازم من الأمرين، وأنه لايعاقب إلا بإرساله الرسل، وأن الفعل نفسه حسن وقبيح، ونحن نبين دلالته على الأمرين.

<sup>(</sup>١) جـ ٢٠ ص ٣٨: ٣٨ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين جـ ١ ص ٢٤٦ : ٢٥٦ ـ دار الكتاب العربي .

أما الأول: ففي قوله تعالى: فورسلاً مبشرين ومنذرين ثلا يكون للناس على الله حجة يعد الرسل ١٩٣٤ ... ﴿ فلك أن أنه كمه مبلك القرى بظلم وأمطها غاظرن ١٩٣٤ . وعلى 
أحد القرلين، وهو أن يكون المعنى : أم يلكيم بظلمهم قبل إرسال الرسل، وتكون الاية دالة 
على الاصلين: أن أفعالهم وشركيم ظلم قبيح قبل البخة، وأنه لايعاقبهم عليه إلا بعد إرسال 
الرسل، ويكون هاه الإية في كذائها على الأمرين نظير الإية التي في القصصي: ﴿ ولولا أن 
تصبيهم مصبية بها قدمت أيديهم فيقولوا. ربنا لولا أرسلت إليا رسولاً فتتبع هاينتك وتكون 
أم يكن امنتم إصابة المسبية لانقاء شرطها، وهو عدم مجيء الرسول الجهم، فمد 
جاء الرسول انعقد السبو ووجد الشرط، فأصابهم سيئات ماعملوا وعرقبوا بالأول والاخر. 
وأما الأصل الذاني: وهو ذلائه على أن الفعل في نشعه حسن وقيع، وتجرع، فارتج جاء أن

فكون ذلك فاحشة وإنهاً وبغياً بمنزلة : كون الشرك شركًا، فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده .

فعن قال: إن الفاحشة والقبائح والآثام إنها صارت كذلك بعد النهني. فهو بمنزلة من يقول: الشرك إنها صار شركاً بعد النهبي وليس شركاً قبل ذلك.

[إلى أن قال في صـ ٢٠٥٣]: وكذلك إنكاره سبحانة قبح الشرك به في إلهيته، وعبادة غره معه بها ضربه لهم من الأمثال، وأقام على بطلانه من الأدلة العقلية، ولو كان إنها قبح بالشرع لم يكن لتلك الأدلة والأمثال معنى، وعند نفاة التحسين والتغييج يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك وبعبادة غيره، وإنها علم قبعه بمجرد التهي عنه، فيا مجيداً أي فائدة تبقى في تلك الأمثال والحجج والبارهين المثلة أن قبيته في مربح العقل والفطرة؟ وأنه أقيح القبيح واظلم الطلم؟ وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم يقبح الشرك الذاتي، وأن العلم بقبحه بدعوم معلوم بضرورة العقل، وأن الرسل نبهوا الأمم على ما في عقولهم وفطرهم من

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٥.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٣١.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٤٧.



والقرآن علم بهذا (أي الاحتجاج بالأمثلة العقلية على بطلان الشرك والقواحش) لمن نديره كقوله تعالى: ﴿ وَضُرب لكم مثلاً من أَفْسَكُم هل لكم من املكت أيهانكم من شركاء في ما رزفناكم، فاتتم فيه سواء تخافريهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ﴾ [الروى ٢٨]. يحج سبحانه عليهم بها في عقولهم من قبح: كون علوك أحدهم شريكاً له. فإذا كان أحدكم يستقيع أن يكون علوكه شريكه ولا يرضى بللك. فكيف شيكاً له. فإذا كان أحدكم يستقيع أن يكون علوكه شريكه ولا يرضى بللك. فكيف

وهـذا بيـين أن أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر. والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك .

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ هَنْكُ رَجِلًا فَيه شركاء متشاكسون ورجلًا سلماً لرجل هل يستويان مثلًا. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون﴾ [الزمر: ٢٩].

احتج سبحانه: على قبح الشرك بها تعرفه العقول من الفرق بين: حال محلوك يملكه أرباب متعاسرون سبئوا المُللكة، وحال عبد يملكه سبيد واحد قد سلم كله له.

فهل يصبح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته لإله الحق لا يستويان(١٠) هـ.

وقال أيضاً. رحمه الله \_ في نفس المسألة : ﴿ وَلُولا أن تصبيهم مصيبة بها قدمت أبديهم قبل البعثة فيقولوا ربنا لولا أوسلت إلينا رسولاً . . . ﴾ . فأخبر - تعالى - أن ماقدمت أبديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة وأنه - سبحانه ـ لو أصابهم بها يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل اليهم رسولاً ، ولم يتزل عليهم كتاباً، فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول و إزائل الكتاب لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، وهذا صريح في أنها أعلم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصبيوا بها المسية ، ولكه - سبحانه ـ لايعذب إلا بعد إرسال ، وهذا هو فصل الخطاب ـ إلى أن قال في ص ١١ - في قوله تعالى : ﴿ لُو كَانَ فِيهِم آلمَة للسنا ويطلنا ، ولم يقل : أدب بل إنسال . أقد : أحد غير الله للسنا ويطلنا ، ولم يقل : أدب بل إلى أن أنة .

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين جـ١ صـ٢٤٦: ٢٥٦.



والإله: هو المعبود المألوه، وهذا يدل: على أنه من الممتنع المستحيل عقلًا أن يشرع الله عبادة غيره أبدأ، وأنه لو كان معه معبود سواه لفسدت السموات والأرض.

فقيح عبادة غيره قد استقر في الفطر والعقول وإن لم يرد النبي عنه شرع ، بل العقل يدل على أنه: أقيح القبيح على الإطلاق وأنه من المحال أن يشرعه الله قط .

فصلاح العالم في أن يكون: الله وحده هو المعبود، وفساده وهلاكه في أن: يعبد معه

غيره. ومحال أن يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه بل هو المنزه عن ذلك. [إلى أن قال في ص17] وقبوله تعالى: ﴿أَلْمُحسبتُم أَنهَا خَلَقْنَاكُم عِبْنًا وَأَنْكُم إلِينًا لا

[ایی آن هال فی ص۲۳] رصوله تمان: او اهمسیتم امیا خانشناهم میمیا واضحم إیسا لا ترجمون فتمالی الله اللك الحق لا إله إلا هو رب العرش المظیم/» نزه نفسه سبحانه وباعدها عن هذا الحسبان وأنه يتمالى عنه ولا يليق به لقبحه ولمنافاته لحكمته وملكه وإنهيته.

أفلا ترى: كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه وبثوابه وعقابه، وهذا يدل: على إثبات المعاد بالعقل كما يدل: على إثباته بالسمع وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسله هو ثابت في العقول جالة ثم علم بالرحي فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه والتصنيق بوعده روعيده، وأن سبحانه دعا عاده على السنة رسله إلى ما وضع في العقول حسنه والتصديق به جملة فجاه الوحي مفسلاً مبيناً ومقرراً أن هر مركز في الفطر والعقول إلى أن الن: في ص٣٩. والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة ولكن الإيلام من وجود سبب العذاب حصوله، لأن هذا السبب قد نصب الله - تعالى له شرطاً وهو ونصل الحطاب في هذا الغاب"، الهدة ، هو لا نتفاه شرطه لا لعدم سببه، ومقتضه وهذا

قلت: فمن آية الميثاق وماترتب عليها من أحكام ومن هذا البحث في قضية تحسين وتقبيح الأفعال قبل الرسالة نخرج بها يلي :

أن حكم واسم الشكل ثابت قبل الرسالة والعلم والبيان، وأن الحجة عليه: العقل وأية المثاق والآيات الكونية التي تدل على الوحدانية والفطرة التي فطر الله ـ جل ثناؤه ـ العباد علمها.

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة جـ٢ ص٧: ٣٩ ـ مكتبة الرياض خديثة.



وأن الشرك قبل الرسالة: مذموم معيب منقوص أصحابه، وأنهم على خطر عظيم وعلى شفا حفرة من النيران لأنه ظلم عظيم وسبب للعذاب، غير أنه موقوف على شرط آخر وهو: الحجة الرسالية ـ وهذا من فضل الله ورحمته بعباده ـ.

أي: أن القـوم قبل البعثة وإقامة الحجة، معذورون في أحكام، وغير معذورين في أحكام أخرى.

معذورون في أنهم لايعذبون في الدنيا والأخرة، حتى تقام عليهم الحجة الرسالية ـ وهذا من رحمة الله وفضله ـ.

وغير معذورين في اقترافهم الشرك وماينيني عليه من أحكام مثل: عدم دفنهم في مقابر المسلمين، ولا الصلاة عليهم، وعدم القيام على قبورهم والاستغفار لهم، ولاتؤكل ذباتحهم، ولاتنكح نساؤهم، ولايدخلون الجنة، وهو أعظمها من الأحكام.

قال ابن تبية: والتُذكير العام المطاق بفع فإن من الناس من يتذكر أيشتع به، والآخر تقوم عليه الحجة ويستمع المناسبة والمثنوة والمثنوة والمناسبة والمثنوة والمثنوة المناسبة والمثنوة المناسبة والمثنوة المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة

ربي . أي أن القتال والجهاد للمشركين لايكون إلا بعد إقامة الحجة وهم قبلها مشركون. وقـال أيضــــ: فإنه إذا ذكر قامت الحجة على الجميع. والأشفى الذي تجنبها حصل

يتذكيره فيام الحجة عليه واستحقاقه لعذاب الدنيا والأخوة <sup>(1)</sup> اهـ. وقال: والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب، وقيل ذلك ينقص النعمة ولايزيد (1)هـ.

قلت ، هذا نص في إثبات الكفر قبل الحجة ، لكنه غير موجب للعذاب.

<sup>(</sup>١) جـ١٦ ص١٦٣ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>۲) جـ11 صـ1٦٩ لمجموع الفتاوى.

<sup>(</sup>٣) جـ١٦ ص٤٥٤ لمجموع الفتاوى.

وقال رحمه الله: وقلا ينجون من عذاب الله، إلا من أخلص لله ديه وميادته ودعاه مخلصاً له الدين لم ينه له بدول به رقم بعيده، فهو معطل عن عبادته وعيدة غيره، كثيرتون أرشاك، فهو اسراحاً الأمر المنظم من أحد البية أن المنظم من عبد من عبادة الله وحده، وهذا واجب على كل أحد، فلا يستقط عن أحد البية أن الشوه إلا يستقط عن أحده ولكن لا يعتب له أحداً عني يستث إلى وسولاً، وكما أنه لا يعذبه فلا يدخلها مشرك ولامستكير من عبادة ربع. فمن لم تبلغه اللدعوة في الدنيا المتحرن في الاخرة، ولا يدخلها المنار إلا من أثيم عن عبادة ربع. فمن لم تبلغه اللدعوة في الدنيا المتحرن في الاخرة، ولا يدخلها النار إلا من أثيم رسولاً، فمن لم تبلغه وعزو رسول إليه ، كالصغير، والمبادن، والميت، في الفترة المحضة، فهذا المتحرن في الميترن، والميت، في الفترة المحضة، فهذا المتحرن والميتون، في الفترة المحضة، فهذا

قلت: من هذا النقل أن المشرك لايدخل الجنة وإن كان جاهارً، ولم تأته رسالة. لأن الجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة مؤمنة، والإسلام: هو إخلاص الدين لله. والمشرك لم يخلص دينه لله.

وهذه الأحكام عامة في كل بني آدم، لم يخصص منها قوم دون قوم، لأن الميثاق أعذاً عليهم جميعاً، فأي: قوم وإن كانوا ينتسبون إلى دين ورسالة وكتاب، غير أنهم واقعون في الشرك مع الجمل والتأويل، فإنهم تجرى عليهم هذه الأحكام وإن كانوا من أمة محمد، ﷺ. أو من أهل الكتاب.

قال ابن تبدية زنمم قد يشكل على كثير من النامن نصوص لايفهمونها، فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لمحبر فهمهم عن معانيها، ولايمور أن يكون في القرآن مانجالف صريح المعلل والحس إلاً لوفي القرآن بيان معاد، فإن القرآن جعله الشغاء أما في الصدور، ويباناً للناس، فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك، لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والاأزمة حمد لا يعرفون ماجاء به الرسول \_ \$ إلى أن لا يعرفوا اللفظ، وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا للا يعرفون ماجاه به الرسول \_ \$ إلى المنافق عدم نور النبوة ومن هينا يقع: الشرك وتفريق اللمين شيعاً، كالفتن التي تحدث السيف، فالفتن القولية والعملية هي من الجاهلة بسبب خفاء نورا

<sup>(</sup>١) جـ11 ص٧٧٤ لمجموع الفتاوي.

**400** 

النبوة عنهم كما قال مالك بن أنس: وإذا قلّ العلم ظهرًا الجفاء وإذا تُلّت الآثار ظهرت الأهواء. وفذا شبهت الفتن بقطع اللبل المظلم، ولهذا قال أحمد في خطبته: الحمد ته الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم.

فالهدئ الحاصل لأهل الأرض إنها هو من نور النبوة كها قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَهَا يَاتَتِنَكُم مني هدئ فمن اتبع هداي فلا يضل ولايشقى ﴾ [طه: ١٣٣]. المد بالدر بالقلاح هد الهر من الله المدر الله المدر المدر

فأهل الهدي والفلاح: هم المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان ومكان. وأهل العذاب والضلال: هم المكذبون للأنبياء.

يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل إليهم ماجامت به الأنبياء. فهؤلاء في ضلال وجهل وشر وشرك لكن اله يقون : ﴿ وَمِعَلَنَا مَعْمَدِينَ حَتَى تَبَعَثُ رَسُولًا ﴾. وقال: ﴿ رَسَلًا مِشْرِينَ وَمِعْدُرِينَ لللا يكونَ للناس على أف حجة بعد الرسل ﴾. وقال: وولكان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم أياتنا. . . ﴾. فهؤلاء لا يهلكهم أله ويعذبهم حتى يرسل إليهم رسولاً وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإن بيعث إليه رسول

قلت: وهذا نص منه \_ رحمه الله \_ في الأمة المحمدية .

وقال في أهل الكتاب والتصاري ندمهم على الغلو والشرك الذي ابتدعوه، وعلى تكذيب الرسول، والرهائية التي ابتدعوه، وكل تكذيب الرسول، والرهائية التي ابتدعوها، وكل بدعة ضلالة، لكن إذا كان صاحبها قاصداً للحق فقد يعفى عنه فيقل عمله ضائماً لافائدة في، وهذا هو الضلال الذي يعذر صاحبه فلا يعاقب ولايثاب ... فاليهود أقوى كقراً من النصاري وإن كان النصاري أجهل وأصل، لكن أولئك: يعابون على عملهم إذ كانوا عرفي الحق متادأ، فكانوا مغضوباً عليهم، وهؤلاء: بالضلال حرموا أجر المجتهدين ولعنوا، وطرورا على يستحقد المهتدون، ثم إذا قامت عليهم الحجة فلم يؤمنوا استحقرا العقاب إذ كان اسم الضلال عاماً"ا اهد.

فهذا النص في أهل الكتاب فالنصارى مشركون، وهذا مما لاريب فيه، بل هو من

<sup>(</sup>١) جـ٧١ ص٣٠٨:٣٠٧ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ19 ص١٩٠: ١٩١.



المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، لكن عذابهم أيضاً موقوف على إقامة الحجة الرسالية وقد قامت بمعثة الرسول ـ ﷺ ـ .

فيذه التصوص مُنه رحمه الله ـ وغيرها في كتبه كنيرة نين عموم هذه الأحكام في جمع الأمم ، ولايستثنى منها أمة دون أمة ، أو مكان دون مكان ، أو زمان دون زمان ، بل هي أحكام عامة : إنَّ الشرك ثابت قبل الرسالة ، والمداب متوقف عليها ، وأصحابه ليسوا بمسلمين لانهم تنقضوه ولم يخلصوا دينهم لله أن لقوله تمالى : فوما أمروا إلا ليسدوا أم مخلصين له الدين مخله إلى إليه : من . ولتضمهم المينات والفطرة التي فطر إعليها والمقل حجة مستقلة على وحدانية الله تعالى ـ وهم جميعاً قد أخذ عليهم الميشاق، وحجته عليهم حافة ، وفطرهم الله - جل ثناؤه ـ كلهم على الإسلام والترجد الخالص قال تعالى: فوظم والله التي فطر اللناس عليها لاسبعيل خلق الله في الروم: ٢٠] . ولم تستثر آية الميناق قوماً دون دون قوم ولكن جامت بالنظاء للاسبعي والإطلاق، وكذلك في يأت في ذكر كلام السلف الاستثناء لاحد فدلً هذا على : عمومية هذه الأحكام

وأظن أنه فيها مضى الكفاية بفضل الله وعونه ورحمته في البنات وصف الشرك وسكمه مع الجميل والتأويل وصدم قيام الحجمة، وفي جاهلية جمهلاء، وغياب والنداس للشرائع وطموس للسيل وضفاء شمس النيوة غير أن أهلها لايعذبون . يفضل الله ورحمته - إلا بعد قيام المجمّع وبلغ أراسالة.

كيفية انتقال العبد من الشرك إلى الإسلام

الفصل الثانى: الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الإسلام. الفصل الثالث: توصيف العلماء لحقيقة الإسلام. الفصل الرابع: أركان الإيمان وحدوده.

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الأدلة من القرآن الكريم على فهم حقيقة الإسلام.

البساب الثانسي

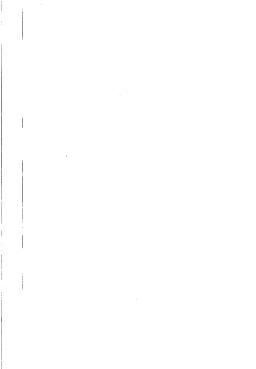

الفصــل الأول

الأدلة من القرآن الكريم على فهم حقيقة الإسلام

المبحث الأول: الانخلاع من الشرك شرط في تحقيق الإسلام.

المبحث الثانى: الكفر بالطاغوت شرط في الإيهان بالله وحده.

المبحث الثالث: إفراد الله بالحكم شرط في تحقيق الإسلام.

و فيه ثلاثة مباحث:





# الفصـــل الأول الأدلة من القرآن الكريم على فهم حقيقة الإسلام

#### المبحث الأول: الانخلاع من الشرك شرط في تحقيق الإسلام:

الاية الأولى: قال الله ـ تعالى ـ في سورة النوبة آية [٥]: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةُ وآتُوا الزّكاة فخلوا سبيلهم﴾.

قال القرطبي: ﴿ وَفَإِنْ تَابِوا﴾. أي: من الشرك، ﴿ وَاقَامُوا الصلاة وآتُوا الزُّرَاكَة فَخُلُوا سبيلهم﴾. هذه الآية فيها تأثّل وذلك أن الله ـ تمالى ـ على القتل على الشرك، ثم قال: ﴿ وَأَن تابُوا﴾ والأصل أن القتل منى كان للسرك يزول بزواله، وفلك يقضي زوال القتل بمجرد التوبة من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزُّرَاكَة، ولذلك سقط القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزُّكَاة وهذا بين في هذا المعنى غير أن الله ـ تعالى ـ ذكر التوبة وذكر ممها شرطين أخرين فلا سبيل إلى إفخائها نظيره قوله ﷺ؟ وأمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إليه إلاً الله ويقبوط الصلاة ويؤثوا الزناة فإذا فلوا ذلك عصسوا مني دماهم وأمواهم إلا يحقها وحسابهم على الله بـ . وقال ابن العربي فانتظم القرآن والسنة واطودا. ا هـ . .

انظر \_ رحمني الله وإياك \_ إلى كلام الإمام الفرطبي : أن التوبة تكون: من الشرك. وأن القتل لايسقط إلا بالانتهاء عنه، وقول الإمام ابن العربي : أن الآية والحديث قد انتظم واتحد معناهما. فبنص القرآن أن الانتهاء عن القتل والأسر وتخلية سبيل المشركين شرطه: التوبة من الشرك، وأن الآية والحديث : «أمرت أن أقالل الناس». معناهما واحد.

وقال الإمام البغوي فيها: ﴿فَإِنْ تَابِوا﴾. من الشرك، ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةُ وَآتُوا الْزَكَاةُ فخلوا سبيلهم﴾. يقول: دعوهم فليتصرفوا في أمصارهم ويدخلوا مكة ا هـ.

وقـال ابن كتــر: ﴿وَاحصروهم واقعدوا لهم كل مرصده. أي لاتكتفوا بمجرد وجدائكم لهم، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم وسالكهم حتى تضيقوا عليهم المواسع وتضطروهم إلى القتل، أو الإسلام. وفخاة اقال: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وأقاموا الصلاة وأتوا الوكاة». وفخا اعتمد الصابين رضي الله عنه . في قتال ماني الزائم على هذه الأية الكريمة، وأشالها حيث حرست قتالهم بشرط هذه الأبعال وفي: المتحول في

77) =

الإسلام والقيام باداء واجياته وفيه باعلاها على أدناها... وفذا كثيراً مايقرن بين الصلاة والسركاة وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله \_ \$\etilde{\mathrm{\text{\textit{gtt}}}} = \text{ill} (\text{all}) الماس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا أله وأنا تعمدًا رسول أله ويقبيوا الصلاة ويؤثرا الزكاة، الحديث. وقال أبو إسحاق... عن ابن مسعود \_ وفي أله عنه \_ قال: أمرتم بإقام الصلاة وإياء الزكاة وومن لم يزك لعلا صلاة له إلى كم ماكان القهد ... وقال الإمام أبو جعفر بن جربر الطبري.. من الربيع بن أسى قال: قال رسول أله \$\etilde{\mathrm{\text{gt}}} = \text{ord} \text{ill} الشياع أله الماس أنه وحده من الربيع بن أسى قال: قال رسول أله \$\etilde{\mathrm{\text{gt}}} = \text{ord} \text{ill} \text{ill} \text{ill} \text{joint} \text{ill} الماس الما

وقال الإمام الطبري: «فإن تابوا» يقول فإن رجعوا عما هم عليه من الشرك بالله، وجحود نبوة نبيه محمد إلى: توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الألشهة والأنداد والإقرار بنبوة محمد قَلَفُ، ١ هـ.

م قلت: وكذلك أيضاً قوله ـ تمالى ـ: ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم إ في الدين﴾ أن الفرطي قوله تعالى: ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة﴾ . أي عن الشرك والتوام أحكام الإسلام (فإخوانكم) أي : فهم إخوانكم (في الدين) قال ابن عباس : حرمت هذه (الآية رمعاء أها القبلة ). هـ .

وقال الإمام البغوي: ﴿ فَإِنْ تَابِوا﴾. من الشرك ﴿ . . . فإخواتكم﴾ فهم إخوانكم ﴿ فِي الدين﴾ لهم مالكم وعليهم ماعليكم ا هـ.

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١.



عبادة الأوثان والأنداد والطوافيت، وكل ما يعبد من دون الله مع التزام أحكام الإسلام. وأن هذه الآية مع الحديث: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله، ويفيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، قد اتحد معناهما وانتظها واتفاق المنسرين عند تفسير هذه الآية بإتيان هذا الحديث وأمثاله لهو أدل المدليل على أن الحديث أيضاً يثبت نفس المعنى، وهو أن الفتال لايرفع إلا بالانتهاء عن الشرك والتزام أحكام الإسلام، وهو مواد قوله - ﷺ ـ إلا بحقها.

قال الحافظ: . . . وإنها جعل الحديث تفسيراً للاية لأن المراد بالتربة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد ففسره قوله ﷺ: محتى يشهدوا أن لا إليه إلا الله وأن محمداً رسول الله». وبين الآية والحديث مناسبة أخرى لأن التخلية في الآية والعصمة في الحديث بمعنى واحده(١) اهـ.

قلدة، فعن هذا يعلم أن عصمة الدم والمال تكون: بالتلفظ بالشهادتين والعمل بمنتضاهما وهو إفراد الله بالتأله، والراءة من عبادة الأغة التي تعبد من دون الله ، وإلا لو قالها العبد: ولم يعمل بها لم يعصم دمه وماله إذا كان متلبساً بالشرك ساعة نطقه بالشهادتين. وأما العبد متشهداً بها شهادة الإسلام فالواجب حمله على الإسلام عملاً بها أقر به لسانه مع افتراض أنه عالم بعمناها عامل بمقتضاها. فإذا ظهر منه خلاف هذا حكم ردته.

قال الإمام الشوكاني: وليس مجرد قول: لا إلنه إلا الله، من دون عمل بمعناها مثبتاً

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ١ ص٩٤: ٩٥ ـ كتاب الإيمان.



للإسلام، فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاماً\\\ اهـ. إسلاماً\\

وقال أيضاً لاشك أن من قال: لا إله إلا الله، ولم يتين من أفعاله مايخالف معنى أ التوحيد، فهو مسلم محقون الدم والمال إذا جاء بأركان الإسلام المذكورة في حديث: وأمرت أن أقاتل الناس. . . . .

و و كذا من قال: لا إلته إلا الله متشهداً بها شهادة الإسلام ولم يكن قد مضن عليه من الركان الإسلام، فالواجب همله على الإسلام عملاً بها أقر به لسانه الواجب على من أركان الإسلام، فالواجب همله على الإسلام عملاً بها أقر به لسانه والحبر، المناقبة المناقبة بن زيد مناقاء، وإمانا من تكلم بكلمة التوجيد وفي الألف المتقدين في الأموات، فلا ريب أنه قد تبين من حاصله خلاف ماحكت الستهم من إقرارهم بالتوجيد، ولو كان جود التكلم بكلمة التوجيد الوجب للغيام بها مايطاني التوجيد الوجب للغيام بها مايطاني التوجيد الوجب للغيام بها مياطاني التوجيد الوجب المناقبة، لكانت نافعة لليهود مع أنهم يقولون: عزير ابن الله، وللنصارى مع أنهم يقولون: السنتهم ماليس في قلوبهم، مايطانية من ماليس في قلوبهم، ما يعالم المنافذة حكمات المنافذة على المنافذة على

ما يخالف، لكانت نافة لليمور مع اسم يقولون: وزير ابن الله، والنصارى مع اسم يقولون: الستم و النصارى مع اسم يقولون: ورجم هذه الطوائف الثلاث يتكلمون بالدين ويقولون: بالستم ماليس في قلويهم، وجمع هذه الطوائف الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيدانا هم. وقال أيضًا رحمه الله متكرًا على من اعتبر التلفظ المشهادتين دون العمل بمعناهما، قال: وبالجملة فالسيد المذكور - رحمه الله - قلد جرّد النظر في بحثه السابق إلى الإتوار بالتوحيد الظاهري، واعتبر بجرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ماينافي ذلك من أنعال الكمالة التوحيد فقط من دون نظر إلى ماينافي ذلك من أنعال الكمالة التوحيدان يرخيالفه من اعتقاده المذي صدرت عنه تلك الأممال المتعلقة المنافعة المنافعة

<sup>(</sup>١) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص٠٤.

<sup>(</sup>٢) ص٤٦ المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ص ٦٧: ٦٨ المصدر السابق.

=-@-

قلت، فهذا المعنى بغضل الله مستفيض ذكره في القرآن والسنة وكلام السلف الصالح ، أن الانخلاع من الشرك والكفر بها يُعبد من دون الله شرط في تخلية السبيل، وعصمة الدم والمالد، وإجراء أحكام الإسلام وأن هذا هر غاية الفتال يرتفع بوجوده ويرجع بنقضه . قال الشيخ عبدالرحن بن عمده و رضي الله عنها عنها مرفوعاً أي: أنه - علاجه من قال وأمرت أن أقائل الناس، أي : المشركين منهم وحتى يشهدوا أن لا إله إلا أنه ، والمراد: العلم بعمناها والعمل بمقتضاها . . ويقموا الصلاة ووقع الركانية بها ، وفؤاذ فعلوا ذلك، . أي : لا إله الله أن اعمداً والمراد: العلم المراد المواد وقط والموافع، . أي : لا إله الله أن تحمداً رسول الله ، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وعصوا مني دماهم وأمواهم ، . وهو التزام شرائعه . قال إلم تعلق على خاتانها يؤدونها إلى رسول الله - يُلا - لقال على قائلة من على ذلك (10 هـ . قلا - لقائلة من على ذلك (10 هـ . قلا - لقائلة على خلك (10 هـ ) المناتلة على خلك (10 هـ ) المناتلة على خلك المنافع على ذلك (10 هـ . قلا - لقائلة على على خلك على على المنافع القرارة المنافع المنافعة المنافع المنافعة الم

الآية الثانية: قال ـ تعالى ـ: ﴿وَقَاتُلُوهُم حَنَّى لَاتَكُونَ فَنَنَةُ وَيَكُونَ الَّذِينَ كُلَّهُ شَهُ. في سوري [البقرة: ١٩٣]، و[الأنفل: ٣٩].

وقال البغوي في آية البقرة: ﴿وَقَاتُلُوهُمَ﴾. يعني: المشركين ﴿حتى لاتكون فتنة﴾. أي: شرك. يعني: قاتلوهم حتى يسلموا فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام، فإن أبنى قتل

<sup>(1)</sup> الإحكام شرح أصول الأحكام جـ ع ص ٢٠٠٠.

﴿وريكون الدين﴾. أي: الطاعة والعبادة ﴿فَهُ وحده فلا يعبد شيء دونه .. ﴿وَلَانَ التَهُوا﴾ عن الكفر وأسلموا ﴿فلا عدوانَ ﴾. فلا سبيل ﴿وَلا على الطَّلْمَانِ ﴾. قاله: أن عباس أهـ. وقال أيضاً في رآية الأنفال): ﴿وقاتلوهم حتى لاتكون فتنَّهُ. أي: شرك، قال الربع: حتى لايفتن مؤمن عن دين ﴿وريكون الذين كله أهه. أي: ويكون الدين خالصاً للا المرك فيه ﴿وَإِنْ التَهُوا﴾. عن الكذير ﴿وَلَوْنَ أَلَّهُ مِنْ المَعْلُونَ بِهِمِنْ﴾. أن

وقال القرطبي في آية البقرة: فيه مسألتان:

وقتادة والربيع والسدي وغيرهم. الفتنة هناك الشرك وماتابعه من أذى المؤمنين. . الثانية : ﴿ فَإِلَّ التَّهُولَا﴾ . أي عن الكفر إما بالإسلام كما تقدم في الآية قبل أو بأدام الحديد في حدّ أها الكتاب اهـ.

الجزية في حتى أهلُ الكتابُ أهـ. الطقة: فهل بعد هذا البيان من بيان؟ وهل بعد هذا البرهان من برهان؟ أن القرآن ينص

للشدة فهل بعد هذا البيان من بيانا و هل بعد هذا البرهان من برهان؟ ان القران يقص على المدان المنافران يقص على المعالم المنافران المنافرات المنافرات

## العلم بقبح و حرمة الشرك شرط في التو بة منه:

ومن المعلوم بيقين أن الانخلاع من الشرك الذي نصت عليه الآيات أنه شرط في تخلية السبيل يسبقه العلم به وبقبحه حتى يتم البراءة منه .

لسبيل يسبقه العلم به وبقبحه حتى يتم البراءة منه . قال ابن القيم : وعلى هذا الأمر العظيم (عجة الله) أسست الملة ، ونصبت القبلة ، وهو



قطب رحى الخلق، والأمر الذي مدارهما عليه. ولاسبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم فإن محبة الشيء فرع عن الشعور به. . .

ولابعثت السُوسل وأنتزلت الكتب إلا بالعلم ولائميد الله وحده وأثنى عليه ومُجد إلا بالعلم، ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم، ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم(١/) هـ.

وقال أيضاً: ولكن الأمر كها قال عمر بن الخطاب: وإنها تنقض عرفي الإسلام عروة عروة إذا ثناً في الإسلام من لم يعرف الجاهلية.. وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك. وماعها القرآن وفقه وقع فيه وألوء ودعا إليه وصوبه وحسنه ومو لايموت: أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية أن نظيره أن شر منهم أو دونه. فينقض بذلك عرى الإسلام عن قله.. ويعود المروف: منكراً، والمنكر: معروفاً، والمدعة: سنة راسول \$ وعدارة الأهوا، والمياع؟! هـ. الإيمان، وتجريد الوحيد، ويبدع : بتجريد عابعة الرسول \$ وعدارة الأهوا، والمياع؟! هـ.

قلق، هذا كلام \_ بفضل الله \_ خبر بالشريعة ومقاصدها فكيف يتوب من الشرك من لا يعوقه ولايطم قيحه؟! وكيف يعبد الله من لا يعوف حد العبادة والتوجيد والطاعة له وحده لا شريك له؟! وهذا كما قال الشيخ ـ رحم الله تعالى ـ: وما عبد الله وحده وأثنى عليه ويجد إلا بالعامم.

نخلص من هاتين الأيتين السابقتين: أن القتل والقتال يرفع عن رؤوس المشركين ويخلي سبيلهم ساعة توبتهم وبراءتهم وانخلاعهم من الشرك والتزام التوحيد.

# المبحث الثاني: الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله و حده:

الآيسة الثالثة: قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاعُوتِ وَبِوَّمِنَ بِاللهُ فقد استمسك بالعروة الوثقي لاانفصام ها والله سميع عليم ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

قال الفرطبي: يقول ـ تعالى ـ: ﴿ فَمَن يَكُفُر بِالطَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَد استمسك بالعروة الوثقى). جزء بالشرط. والطاغوت مؤثنه من طغى يطغى ـ وحكى الطبري ـ يطغو إذا جاوز الحمد بزيادة عليه . ﴿ فقد استمسك بالعروة الوثقى)». جواب الشرط.. فقال

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة جـ١ ص٨٧. (٢) مدارج السالكين جـ١ ص١٥٣:٣٥٢.

مجاهـد: العــروة: الإيهان، وقــال الســدي: الإســلام، وقــال ابن عباس وسعيد بن جبير والضــّاك: لا إلـنه إلا الله. وهـلـه عبارات ترجع إلى معنى واحد ا هــ.

وقال البغزي: ﴿ فِمَن يَكُفُر بِالطَّافِوتِ ﴾. يعني: الشيطان، وقيل: كل ماعبد من دونُ الله \_ تعالى \_ فهو طاغوت . ﴿ ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي)». أي: تمسك واعتصم بالعقد الوثيق المحكم في الدَّين . . . ﴿ لاانقصام لها ﴾. لا انقطاع لها ا هـ .

وقال الشنقيطي في قوله ـ تعالى ـ : فولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعيدوا الله واجتبوا المطاخبوت في لا تنتم عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه كما بشه ـ تعالى م بقوله : فوقمن يكتمر بالمطاخبوت ويؤمن بالله فقند استمسك بالعروة الوثقى في . وقوله : فورياومن أكثرهم بالله لأهم مشركون في . إلى غير ذلك من الأيات ا هـ .

وقال ابن كثير: ﴿ فَهَمَن يَكُفُر بِالطَاغُوت ويؤمن بالله . . . ﴾ . أي: من خلع الأنداد والأوثان موايدعو إليه الشيطان من عبادة كل باييد من دون الله ، ووجد الله فعيله وحدا وشهد: أن لا إلله إلا هور فققد استمسك بالعروة الوثقى﴾ . أي: فقد ثبت في أمواستقام على الطريقة المثل والصراط المستقيم . . . ومعنى قوله: (أي الفاروق) في الطاغوت: أن الشيطان قري جدًّا، فإنه يشمل كل شرًّ كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان، والتحاكم الشيطان تقدي جدًّا، \*

قال مجاهد: وفقد استمسك بالعمروة الوثقى، يعنى: الإيبان. وقال السدي: هو الإسلام، وقال سعيد ابن جبير والضحاك: لا إلك إلا الله . . . وهذه الأقوال صحيحة ولاننافي يها ا هـ.

وقال الإمام الطبري: والصواب من القول عندي في الطاغوت: أنه كل ذي طغيان على الله في الطباغوت : أنه كل ذي طغيان على الله فيد من دونه ، إما بقهر منه لمن عبده در إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثناً أو صناياً وكاتاناً ماكان من شيء ... فتاويل الكلام إذا فعن يجحد: روبية كل معبود من دون الله فيكون به ويوثين بالله يقول: ويصلف بالله أنه الله وربه ومعبوده وفقلاً استسلك بالمعروة الوقيقي على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على من طلب المخلاص لنضمه على على على على على المنافقة على نقصه المنافقة على على المنافقة على على المنافقة على على المنافقة على المنافقة على المنافقة على على المنافقة على المنافقة

<sup>(</sup>١) النحل: ٣٦.

المؤمن بالله وحده الكافر بالطاغوت عند إقراره بوحدانية الله وتبرئه من الأنداد والأوثان التي تعبد من هون الله فوطليم في مناخ عليه من توحيد الله وإخلاص ربويته قلبه ومانطوى عليه - من البراءة من الأللية والأمنام والطواغيت أصميره، ويغير ذلك مما أخفته نفس كل أحد من خلقة لايكتم عنه سر لا يخفي عليه أمن حتى جازى كلاً يوم القيامة بها نطق به لسالة وأضمرته نفسه إن خيراً فخيراً وإن شرأ قشراً ا هـ.

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: واعلم أن الإنسان مايصير مؤمنًا باقه إلا بالكفر بالطاغوت والدليل قوله ـ نعال ـ: ﴿ فِمَن يَكُفُر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي ﴾ .

الرشد: دين محمد، ﷺ، والغي: دين أبي جهـل. والعـروة الوثقـى: شهـــادة أن لا إلــــ إلا الله وهي متضمنة للـفـــ والإثبات تنفي جمع أنواع العبادة عن غير الله وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لاشريك لـهـــ ١٠٠١هـــ.

تقلق: انظر رحمك الله \_ إدل هذه الآية ماأحكم معناها، وقوة بيانها. إذ أنها التوقف المستمساك بالمروة الرفقي التي هي الإسلام باتفاق القسرين على شرط - كها قاله: الشرطيع والشنقيقي وعديد بن عبدالوهاب وغيرهم. وهو: الكثر بالقافوت والإيان بالله وحده ومن المعلوم أن قدادا الشرط ينفي مشروط، فالإسام لابد في من: الكفر والبراءة والمباهد وخده لا شريك له و إلا انفصار والمبعد من دون الله ورادا الله باذاتك وحده لا شريك له و إلا انفصار والإيان بالله والإيان بالقافوت متصدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يجتمع في قلب عبدالإيان بالله والإيان بالقافوت أن كان أيا حل واحد منها لمحال أن يقال: فلان مقدا من شبعة الرحن ومن شبعة الطال أن يقال: وقلان هذا موحد مشرك أو سائل على المحال الذي أميران أن شبعة المحال أن يقال: فلائرة هلنا موحد مشرك أو مسلم كافر، فهذا هو الإسلام الذي أميران أن شبعة للناس وأن لارفع السيف عنهم حتى أو وسائلة عن شبك أن توقف لم يحره مع واله .

ويبقى سؤال أريد من أخي الفاريء الإجابة عليه وهو من لم يخلع الأنداد أو الأوثان أو عبادة الطواغيت أو ارتضى طاغوتاً يسوس العباد ويحكم فيهم بها شاء من تشريعات وأحكام

<sup>(</sup>١) كناب عجموعة البوحيد ص ١٥- دار الفكر.



دون الله ورسوله ـ ﷺ ـ فهل هذا كَفَرَ بالطاغوت أم آمن به؟

ثم بعد هذا هل هو مستمسك بالعروة الوثقيُّ أم انفصمت من بين يديه؟

## العبحث الثالث: إفراد الله بالحكم شرط في تحقيق الأسلام:

الايــة الـرابعــة: قولــ ـ تمالى ـ: ﴿قُل يَأْهُل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لانعبد إلا الله ولانشرك به شيئاً ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولها الشهدوا بأناً مسلمون﴾. زآل عمران: ٢٤].

قال القرطبي: الأولى: الخطاب في قول الحسن وابن زيد والسدي: لأهل نجران. وفي قول عائد عن وابن جرايد والسدي: لأهل نجران. وفي قول عناد المبادية وفي حال المجادة المجادة المجادة والمعادية وفي كتاب النبي إلى مرقل: وسبم الله المرجم من عمد رسوا الله مرقل عظيم الروحي الرحيم من عمد رسوا الله مرقل عظيم الرحيم سلام على من أشبم المدى: وأسا بعد قإني أدهوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم أوأسلم] يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليد في على عرائد مرتين وإن المسلم المرائدة سواء (....)، لفظ مسلم عالم سلم عالم سلم المسلم المسل

الثانية: قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلا يَتَخَدُ بعضنا بعضاً أرباياً من دون ألهُ هم. أي: لاتنبعه في عليل من المنافقة و تحليل شيء أو تحريمه إلا فيها حلله الله ـ تعالى ـ وهو نظير قوله تعالى: ﴿ المخلوا أحبارهم ورهانهم أرباباً من دون الله في . معناه: أنهم أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لم تجده الله ولم يحلد الله . . .

الثالث: ﴿ وَاَنْ تَوَلُوا ﴾ أَي : أُمرضوا عما دعوا إليه : ﴿ وَقُولُوا أَشَهُوا بِأَنَّا مسلمونَ ﴾ . أي متصفون بدين الإسلام متقاون الحكامة معترفون بيا شه عليا في ذلك من المن والإنمام غير متطبقاً في المسلمون والإنمام عن متربيراً ولا الملاكلة لأنهم بشر مثلنا عدات كحدوثنا، ولا نقيل من الرهبان شيئاً بتحريمهم علينا ما الم يحرمه أنه علينا فتكون قد اتخذناهم أرباناً وقال عكرمة : معتنى (يتخذى بسجد وقد تقدم أن السجود كان إلى زمن النبي عالى المي معائل المارة رائم نشمى في النبي معائل المارة النبي بعائلة المناهمي في النبي معائلة المناهمية ال

وقــال ابن كثير: هذا الخطاب يعم: أهل الكتاب ومن جرى بجراهم: ﴿قُلْ يَاأُهُلُ الكتاب تعالوا إلى كلمة﴾. والكلمة تطلق: على الجملة الفيدة كما قال ههنا ثم وصفها بقوله: وسواه يتنا وبيتكم ﴾. أي: عدل وضف نستوي نحن وأتم فيها ثم فرما بقوف: ﴿ وَالْ لَانْعِبِدُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّم فيها ثم فرما بقوف: ﴿ وَالْ لانْعِبِدُ الْمِافِقَ لَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّم عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّم عَلَيْهُ اللّم عَلَيْهِ الللّم عَلَيْهِ اللّم عَلَيْهِ اللّم عَلَيْهِ الللّم عَلَيْهِ اللّم عَلَيْهِ الللّم عَلَيْهِ اللّم عَلَيْهِ اللّم عَلَيْهِ اللّم عَلَيْهِ اللّم عَلَيْهِ اللّم عَلَيْهِ الل

وقال الإمام الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه قل يامحمد لأهل الكتاب وهم أهل التوراة والإنجيل اتعالوا، هلموا إلى اكلمة سواء، يعنى: إلى كلمة عدل بيننا وبينكم، والكلمة العدل هي: أن نوحــد الله فلا نعبد غيره، ونيرأ من كل معبود سواه، فلا نشرك به شيئًا، وقوله: ﴿وَلا يَتَخَذَ بِعَضِنَا بِعَضًا أَرْبَابًا﴾ يقول: ولا يدين بعضنا لبعض في الطاعة فيها أمر به من معاصب الله ويعظمه بالسجود له كما يسجد لربه وفإن تولواه يقول: فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه من الكلمة السواء التي أمرتك بدعائهم إليها فلم يجيبوك إليها فقولوا أيها المؤمنون للمتولين عن ذلك: اشهـدوا بأنا مسلمون. . . وأما قوله: ﴿وَلاَيْتَخَذُّ بِعَضِنَا بِعَضًا أَرْبَابِاً﴾. فإن اتخاذ بعضهم بعضاً هو: ماكان بطاعة الاتباع الرؤساء فيها أمروهم به من معاصي الله وتركهم مانهوهم عنه من طاعة الله كما قال جل ثناؤه: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارُهُمْ ورهبانهُمْ أَرْبَابًا من دون الله والمسيح بن مريم وماأمروا إلا ليعبدوا إلنها واحداً ﴾. (ثم ساق بسنده) عن ابن جريج قال: «ولايتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله» يقول: لايطيم بعضنا بعضاً في معصية الله ويقال: إن تلك الربوبية أن يطيع الناس: سادتهم وقادتهم في غير عبادة وإن لمن يصلوا لهم. . وأما قوله: ﴿ فَإِنْ تُولُوا فَقُولُوا اشْهِدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾. فإنه يعني: فإن تولى الذين تدعرهم إلى الكلمة السواء عنها وكفروا فقولوا أنتم أيها المؤمنون لهم: اشهدوا علينا بأنا بم توليتهم عنه من توحيد الله وإخلاص العبودية له وأنه الإك الذي لاشريك له مسلمون يعني : خاضعون لله به متذللون له بالإقرار بذلك بقلوبنا وألسنتنا ا هـ.

وقال الشُّوكاني: (ولايتخذ بعضنا بعضًا أربابًا) تبكيت: لمن اعتقد ربوبية المسيح

₩.

قلت، فهذه الآية الكريمة تتحدُّ وتفصل القدر الطلوب من العباد تحقيقه حتى بامنوا على دمائهم وأصراهم وتحري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر والله يتولى السرائر وهو عبادة الله وحده الاشريك له وخلع عبادة الاللهة والطواغيت والأرباب، وأن تكون جميعًا عبيداً لله الواحد القبار وأن الأنزل أحدًا من البشر منزلة الإله والرب في الطاعة والتلقي والاتباع.

وهنا سؤال للغاري، الفاضل. لو أن يهودياً أو نصراتياً قال للنبي ـ ﷺ - ساقر والتزم بكل ماجئت به وافرد الله بالعبادة والثالم، وأبراً من عبادة المخلوقين إلا عبسى وعزير، أو قال له أسلمت وآست بها جئت به ثم وجنده يدعو من دون الله أحدًا ويتخذ أرباياً من دون الله يمللون ويحرمون ويرسمون له كيفية حياته وحدودها بمعزل عن الله ورسوله ﷺ فيا حكمه؟ وأندك الاماء الذيني يجب عن هذا المسؤال

قال في الآية (٢٠) من سورة آل عمران، ﴿فَوَانَ حاجِوكَ فَقَلَ السَّمَّتَ وَجَهِي فَهُ وَمِنَ التِّهِي قُولَ لَلْقِينَ أَرْقِهَ الْكَتَابِ وَالْأَمِينَ مَاسَلَمَةَمَ .. ﴾. قرلُه - تعالى .: ﴿فَوَانَ حَاجِوكُ ﴾. أي: خاصيركَ ياعمد في الدين وذلك أن الهيرة والنصارى قالوا: لسنا ماسيتنا به ياعمد إنها الهيرية والتَصرانية نسب. والدين: هو الإسلام ونحن عليه، فقال الله - تعالى -: ﴿فَوَانَّ السَّمِّقِ المَّمِّقِ المسلّمِقِ المسلّمِقِ المسلّمِقِ التَّامِينَ . وَهَالَّ السَّمُونَ عَلَيْهِ مِنْ المِّمِلُ السِّمُونَ السَّمُونَ عَلَيْهِ فَيَالِينَ فَيْ وَلِمَا يُومِنُونُ مِنْ عَلَيْهِ .. وَفَإِلَّ السَّمُونُ السَّمِينَ فَيْهُ إِنِي التَّامِينَ الْمُولُّ المِنْ السَّمِينَ الْمُعَالِينَ الْمُؤْلِّلِينَا اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِّقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا = 477

فقد اهتدوا). فقرأ رسول الله، ﷺ، هذه الآية فقال أهل الكتاب: أسلمنا. فقال لليهود أتشهدون أن عزيراً عبده ورسوله؟ فقالوا: عماذا لله أن يكون عزير عليه السلام عبداً. وقال للنصاري: انشهدون أن عبسى كلمة الله وعبده ورسوله؟ قالوا: مماذا لله أن يكون عبسى عبداً فقال الله عز وجل ـ: ﴿ وَإِنْ تُولُوا فَإِنّا عليك البلاغ)». أي: تبليغ الرسالة وليس علما للهذاتة اهـ.

ظلت: نخلص ـ بفضل الله وعـونه وكرمه ـ من هذه الآية أن الانتهاء عن الشرك والتزام التوحيد هو القدر الذي لايرفع السيف عن رؤوس المشركين حتى يقروا ويلتزموا به .

واكتفي بدكر هذه الأيات العظيمة عن نظيرها في القرآن الكريم إذاكه بوجد الكثير من الآيات المطلبة عن نظيرها في القرآن الكريم إذاكه بعثنا في كل الكثير من الآيات العظاهرت في النسلة من المنافق الحيال التحقيق المنافق المن

وهذا الإيمان الذي تجري به الأحكام هو المعنىّ: بقول المعصوم، ﷺ: .أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلىه إلا الله ويؤمنوا بي وبها جنت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. . أخرجه مسلم.

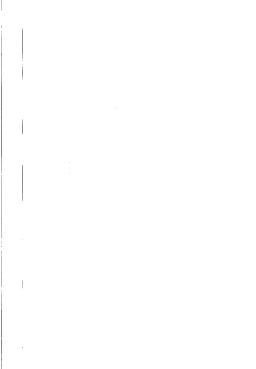

# الفصــل الثاني

# الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة

و فيه سعة ساحث:

المبحث الأول: العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصمة الدم والمال.

المبحث الثانى: اليقين والعلم بمقتضى الشهادة شرط في صحتها.

المبحث الثالث: الكفر بها يعبد من دون الله شرط في عصمة الدم والمال.

المبحث الرابع: كلمة التوحيد تعصم قائلها بشرط البراءة من الشرك.

المبحث الخامس: لب التوحيد معرفة الله.

المبحث السادس: استحالة عبادة الله بالشرك.

المبحث السابع: العلم قبل القول والعمل.

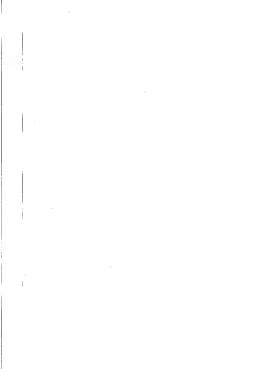



# الفصــل الثانـي الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الإسلام

## العبحث الأول: العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصمة الدم والمال:

الحديث الأول: أخرج مسلم في صحيحه: أن أبا هريرة أخيره ـ أي سعيد بن المسيب ـ أن رسول الله ﷺ قال: «أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إلـه إلا ألله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله:

. . . . عن أبي هربرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إليه إلا الله ويؤمنوا بي وبها جنت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله: .

. . . . وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: وأسرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلك إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ،

. . . . . وعن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله 義 يقول: ومن قال لا إلئه إلا الله وكشر بها يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله ع. . وفي رواية أنه سمع النبي ، 義 يقول: ومن وحد الله ثم ذكر مثله الله . ا هـ .

قلت، هذه السروايات تنص على أن القتسال مشروع إلى أن ويقسولوا، وفي رواية ويشهدرا، وفي رواية من وحد الله، وفي رواية ووكفر بها يعبد من دون الله، وفي رواية أضاف وويؤمنوا بها جشت به، وهذه الروايات كلها تدل بفضل الله ـ على أن: العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصمة الدم والمال.

<sup>(</sup>١) راجع صحيح مسلم بشرح النووي جـ١ ص٠٢١: ٢١٠.

### القول دليل على الاعتقاد:

أولاً معنى القول: قال صاحب لسان العرب معنى كلمة قول .. فأما تجوزهم في تسمية الاعتقادات والاراء قولاً فلان الاعتقاد يخفى فلا يعرف إلا بالقول، أو بها يقوم مقام القول من شاهد الحال فلها كانت لاتظهر إلا في القول سميت قولاً، إذ كانت سبباً له، وكان القول دليلاً عليها، كها يسمى الشيء باسم غيره إذا كان ملابساً له وكان القول دليلاً عليه. .. .. قال شعر: تقول قولتي فلات حتى قلت: أي: علميني والمربق أن أقول قال فلا وأفري أن أقول قال فلا وأفري أن أقول قال فلا يقول وأوقيتين على القول. وفي حديث سعيد بن المسيبا حين قبل له: ماتقول في عضهان وعلى، فقال: أقول فيها: ماقولتي الله ـ تعالى ـ ثم قرأ: فوالملتين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أففر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيبان إلا المغترات الدين سبقونا بالإيبان إلا المغترات الدين سبقونا بالإيبان إلا المغترات الدين المتحدد المتحدد المعالم المقال المناسبة على المتحدد المتحدد المتحدد المتحد المتحدد المتحدد

قلت، فهذا القول لابد فيه من العلم . ومن هذا يعلم : أن المفصود بقول النبي - ﷺ =: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ إن حتى ينطقوا ويعلموا : لا إله إلا الله .

# العلم شرط في صحة الشمادة:

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور.

= 🖘 =

وقال القرطبي في قولد \_ تعالى \_: ﴿ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلاً من شهد بالحق وهم يعلمون ﴾ . . . والمعنى : ولايملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة قاله : سعيد بن جبير وغيره . قال وشهادة الحق لا إلنه إلا الله . . ﴿ وهم يعلمه ن ﴾ . حقيقة ماشهدوا به . . .

علمون﴾. حقيقة ماشهدوا به . . . الثانية قوله ـ تعالى : ﴿إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾ . يدل على معنيين .

أحدهما: أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم وأن التقليد لايغني مع عدم العلم بصحة المقالة .

والثاني: أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالماً بها ونحوه ماروى عن النبى، ﷺ: ﴿إِذَا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع». ١ هـ.

وقال ابن كثير: . . . هذا استثناء منقطع أي : لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له ۱ هـ .

وقــال الإســام الطبري: فقال بعضهم معنى ذلك: ولايملك عبـــم وعزير والملاتكة اللين يعبدهم هؤلاء المـــرّورن بالساعة الشفاعة عند الله لاحد إلا من شهد بالحق توحد الله وأطاعه بتوحيد علم منه وصحة بها جاءت به رسله قوله: وإلا من شهد بالحق، قال: كلمة الإخلاص وهم معلمون: أن الله حق وعبـــمى وعزير والملاتكة يقول: لايشفع عبـــمى وعزير الواللاكة إلا من شهد بالحق وهو يعلم الحق ا هـــ

وقال ابن تيمية والشهادة: لابد فيها من علم الشاهد وصدقه وبيانه لابحصل مقصود الشهادة إلا بهذه الأمور(٢).

وقال أيضاً رحمه الش<sup>وب</sup> قال أبو الفرج في معنى الاية تولان: أحدهما: أنه أراد بـ دالذين يدعون من دونه، أقفيهم ثم استشن عيسى وعزيراً والملائكة، فقال: إلا معن شهد بالملق، وهو شهادة: أن لا إلك إلا أنه دوهم يعلمون، يقلوبهم مشهيدوا به بالسنتهم قال: وهذا مذهب الاكترين، منهم: قنادة، والثاني: أن المراد بـ دالذين يدعون، عيسى وعزيراً والملائكة الذين يحمدهم الشركون. لا يملك هؤلاء الشفاعة لأحد والأثن من شهد بالحق، وهي: كلمة

<sup>(</sup>١) جـ11 ص١٨٧ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ1٤ ص٠٤: ١١٤.

الإخلاص ووهم يعلمون ان الله خلق عيمن وعزيراً والملائكة. وهذا مذهب قوم. منهم: ا غياهد. إلى أن قال في ص٩٠ ع: ٤١١ عن وهذا يتناول: الشافع والمشفوع له، فلا يشفع إلا أ من شهد بالحق وهم يعلمون. فالملائكة والأنبياء والصالحون ـ وإن كانوا لايملكون الشغاعة ـ لكن إذا أذن هم الرب شفعوا. وهم لايؤذن هم إلا في الشغاعة للمؤمنين الذين يشهدون: أن. لا إنه إلا الله فيشهدون بالحق وهم يعلمون الإيشفون لن قال: دلما الكلمة قلليا، الأباء والشيوخ كما جاء في الحذيث الصحيح: «إنَّ الرجل يُسالُ في قدم ماتقول في هذا الرجل؟ فأنا المؤمن فيقول: هو عبدالله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى وأما المرتاب فيقول هاه هاه لأبا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقاء، والمها، قال: وإلا من شهد بالحق وهم يعلمونه ويت تلام قول ابن عباس: يعني من قال لا إلك إلا الله. يعين: خالصاً من قاب. والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين: أن الشفاعة إنها تكون في أهل ولا إلك إلا الله .

الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تين: أن الشفاعة إنها تكون في أهل ولا إلته إلا الله ا هـ.. وقال الفرطبي: قوله: وأشهد أن لا إلته إلا الله وحده لاشريك له، أي: أنطق بها أعلمه وأتحققه: وأصل الشهادة للإخبار عيا شاهد المخبر بحسه ثم قد يقال: على مايحقته الإنسان ويتقده وإن لم يكن شاهدًا للحس لأن المحقق عالم كالمدرك حسّا ومشاهمة 10. هـ.

اعتقـادهما، واعتقاد جميع ماأتن به رسول الله ـ ﷺ ـ وقد جمع ذلك ـ ﷺ ـ بقوله : «أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلك إلا الله ويؤمنوا بي وبها جنت به، ٢٠٠٠ ا هـ .

قلمت، ومن المعلوم أن اعتقاد الشهادتين يسبقه العلم بمدلولها ـ لأن الاعتقاد والتصور فرع العلم ـ إذ كيف يعتقد العبد اعتقاداً صحيحاً لشيء وهو جاهل بحقيقته؟! .

<sup>(</sup>١) المفهم شرح صحيح مسلم جـ١ - أثناء شرح خطبة الحاجة للإمام مسلم.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي جـ ۱ ص ۲۱۲.



# المبحث الثاني: اليقين والعمل بمقتضى الشمادة شرط في صحتما

وقال صاحب فتح المجيد شارحاً معنى الشهادة: قوله: ومن شهد أن لا إلله إلا الله. أي: من تكلّم بها عارفاً لمتناها عاملاً بمفتضاها باطناً وظاهراً. فلابدٌ في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلوها كيا قال ـ تعالى ـ: ﴿فاعلم أنه لا إلله إلا الله إلا الله.

وقـولـه: ﴿إِلاَّ مِن شهد بالحق وهم يعلمون﴾. أما النطق بها من غير معرقة لمعناها ولايقمين ولا عمل بها تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل: قول القلب واللسان، وعمار القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع.

قال الفرطي في الفهم عل صحيح مسلم: رباب لايكفي عرد التلفظ بالشهادتين، : بل لابد من استيفان القلب. هذه الترجة تدل على فساد مذهب غلاة المرجئة الفاتلين: بان التلفظ بالشهادتين في الإيمان كاف لمن وقف عليها وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعاً.

وفي هذا الخديث مايدل على هذا وهو قول: ومن شهده فإن الشهادة لاتصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق . . . وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله: (لا إنه إلا أنه) يقتضي أن يكون: الشاهد عالماً بأنه: (لا إنه إلا أنه) كا قال- تعالى -: وفاعلم أنه لا إلك إلا أنه) لا أنه إذا واصم الله مرتفع بعد (إلا) من حيث أنه الواجب لعمل أن لله الإلهية فلا يستحقها غيره - سبحانه -. قال: وطعة الفائدة في ذلك: أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيان بالله، فإنك لما نفيه الإلهية وأبت الإلهابية وأبت الإلهابية وأبت الإلهابية وأبت الإلهابية والمن الإلهابية على فلاية على الكفر بالطاغوت أن بين أنه . . . وقال ابن رجب: والإله، م هم الماء الأمور التي يطاع هي من عملة الأمور التي هي من عملة الأمور التي هي من عملة الأمور التي المن عملتان الإلهابية كان ذلك قدًا في إخلاصه في قول: (لا إلله إلا الله) وكان فيه من عبودية الخلوق في ثيء جسب مافيه من ذلك.

وقال البقاعي: ولا إله إلا الله إلى التعلى انتشاء عظيماً أن يكون معبود بحق غير الملك الاعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنها يكون علماً إذا كان زافعاً وإنها يكون نافعاً إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه وإلا فهو جهل صرف. . . افلا إلك إلا أنه، لاتشع إلا من عرف مدلولها نفياً وإلباتاً واعتقد ذلك وقيله وعمل به . وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد نقدَّم في كلام العلياء أن هذا جهل صرف فهي حجة عليه بلا ربيث ا هـ .

وقال صاحب بسير العزيز الحميد: قوله: ومن شهد أن لا إله إلا أله، , في من تكلم بهذه الكلمة عادقاً لمعناها عاملاً بمقتضاها باطناً وظاهراً كها دلَّ عليه قوله: ﴿ وَفَاعَلُمُ أَنَهُ لا إِلله إلا ألله ﴾ [عصد: ١٣] . وقوله: ﴿ وَالا من شهد بالحق وهم يعلمون ﴾ [الزخون: ٨٧] . أما النطن: من غير موقد لمناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع . وفي الحديث ما يدل على ذلك وهم قوله: ومن شهده . إذ كيف يشهد وهو لا يعلم وعجرد النطق بنيء المسحق شهادة بها اهر.

قلت، فهذه الأدلّة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأنمتها تدل يبقين على أن الشهادة لاتكون إلا بالنطق مع العلم والتصديق بالمعلوم على ما هو عليه. وأما النطق بلا علم فلا يسمى شهادة البنة.

فقول النبي ، ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلنه إلا الله .. دلَّ بيقين على اشتراط العلم بمدلول الشهادتين لعصمة الدم والمال والحكم بالإصلام وحتى لايظن ظان من هذا الحديث أن العصمة مؤوفة على النفظ والعلم دون العمل بمفتضى الشهادتين تأتي الرواية الثالثة: ومن قال لا إلنه إلا الله وكذ بها يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على

# العبحث الثالث: الكفر بما يعبد من دون الله شرط في عصمة الدم والمال:

قال شيخ الإسلام عمد بن عبدالوهاب تعليقاً على حديث الباب: ومن قال لا إلنه إلا إلله وكفر بها يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله ع.

وهذا من أعظم مايين معنى ولا إله إلا الله فإنه لم يجعل: التلفظ بها عاصماً للدم والمال، بل ولامعرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لايدعو إلا الله

<sup>(</sup>١) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص٣٩: ٣٩.

<sup>(</sup>۲) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحى ص٥٣.

=47

وحده لاشريك له، يل لايجرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بها يعبد من دون الله . فإن شك أو توقف لم يجرم ماله ودمه . فيالها من مسألة ماأعظمها وأجلها، وياله من بيان ماارضحه وحجة مااقطعها للمنازع:

قال الشارح(٥ قوله: من قال: ولا إلله إلا أله وكفر بها يعبد من دون الله: . اعلم أن النبي علَّى عصمة المال والدم في هذا الحديث بامرين: الأول قول: ولا إلله إلا الله، عن علم ويقين كما هو قيد في قولها في غير ماحديث كها تقدَّم، والثاني: الكفر بها يعبد من دون الله قلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى بل لابد من قولها والعمل بها.

لا قلت "ا: وفيه معنى: وقمن يكفر بالبطاهوت ويؤمن بألف فقد استمسك بالعروة هالوفقن، (ثم أتن بقول الشيخ عمد بن عبد الرهاب في شرح الحليث الذكور اتفاقه قال)... قلت التي التي وهذا هو الشرط المصحح فقوا: ولا إلله إلا الله فا فلا يصح قواها بدون هذه الحسن التي ذكرها المصند - جده الله أصالاً، قال - تعالى -: «وقاقلوهم حتى لاتكون فقد ويكون الدين كله في . وقال: «فاقلوا المشركين حيث وجدقوهم . . فإن تابوا وأقاموا السلادة وأتوا الركاة فعلو سيلهم في . أمر يتناهم حتى: يتيوا من الشرك يتفاصوا أعماهم الله - تعالى - ويقبوا المسلاة ويؤنوا الزكاة فإن أبوا عن ذلك أو بضمه قوتلوا إجماعاً.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلك إلا أنه ويؤمنوا بي وبها جنت به . . . . . وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال وسول إنه في الحرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلك إلا ألله . . . . . . وهذان الحديثان تنسير الأبين: أبّه الأنفال، وآبة براءة . وقد أجمع العلماء على أن من قال: ولا إلك إلا ألله . . ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها: أنه يقاتل حتى يعمل بها وقت عليه من اللغي والإثبات .

<sup>(</sup>٣،٢،١) أي: صاحب فتح المجيد.



الله الذكان يقولها في كفره. انتهى ملخصاً: . . . .

دقوله وحسابه على الله، أي: الله - تبارك وتعالى - وهر الذي يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة، فإن كان صادقًا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقاً عنَّه، المذاب الأليم . وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتني بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرًا والنزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه .

قلت(١): وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول: ولا إلئه إلا الله ولايكفر بها يعبد من دون الله، فلم يأت بها يعصم دمه وماله كها دلُّ على ذلك الآيات المحكهات والأحاديث(١) هـ.

قلت: فهذا التفقيل والبيان لمعنى هذه الأحاديث التي جاءت في عصمة الدم والمال وبيان أن العلم بالشهيادتين والنزام التوجيد والبراءة من الشرك شروط في إجراء الأحكام والانتفاء بها فى الدارين بإجماء العلياء.

ونقل الشارح: كلام الإمامين أي سليان الحطابي، والقاضي عياض خير بيان لمناط (وكثر بما يعبد من دون الله) أي: من نطق بالشهادتين مع تلبسه بالشرك ساعة نطقه فلم بأت بالشرط الاختر وهر ووَكُفْرَ بما يعبد من دون الله فلا عصمة لدمه وماله وإلحال مكذا، وإما من أثن بالتوجيد ولم بأت بما يتافيه وقبل شرائع الإسلام فقد أثن بما يعصم دمه وماله ويحكم له الإسلام في الظاهر وحسابه على الله.

ية ما إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني ذكر عن الحسن ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلىه إلا الله . . . ».

قال: فكان رسول الله ﷺ يقاتل عبدة الأوثان وهم قوم لا يوحدون الله ، فمن قال منهم : لا إلله إلا الله كان ذلك دليلًا على إسلامه .

والحاصل أنه يحكم بإسلامه إذا أقرً: يخلاف ماكان معلوماً من اعتقاده لأنه لاطريق إلى الوقوف على حقيقة الاعتقاد لنا فنستدل بها نسمع من إقراره على اعتقاده . فإذا أقرّ: بخلاف

<sup>(</sup>١) أي: صاحب فتح المجيد.

<sup>(</sup>٢) فتح المجيد ص١١١: ١١٥.

ماهو معلوم من اعتقاده استدلك به عنى آنه بدل اعتقاده. وعبدة الأوثان كانوا يقرون بالله ـ تعالى ـ قال الله \_ تعالى ـ : ﴿ولكن سالتهم من خلقهم ليقولن ألله ﴾ [الزعرف: ٨٧] ولكن كانوا لايقرون بالوحدانية قال الله ـ تعالى ـ : ﴿وَاذَ قَلَى ضَمِ لا إلله إلا أله يستكرون ﴾ [انسانات: مع]. وقال فيها أغير عنيم : ﴿وَإِحِمَل الأَمَّةُ إِليهُ واحدًا إنّ هذا لشيء عجاب ﴾ [ص: ٥]. فمن قال منهم: لا إله إلا الله فقد أخيريا هو عالف لإعتقاده فلهذا جبل ذلك دليل إيانة فقال : أمرت أن أقال الناس حتى يقولوا لا إله إلا أنه ، (١٠ . ١ هـ .

# المبحث الرابع: كلمة التوجيد تعصم قائلها بشرط البراءة من الشرك

وقال إبو بطين: وأيضًا فالمتصود من لا إلنه إلا أنه: البراءة من الشرك وعبادة غير أنه - تعالى - ومشركوا العرب يعرفون المراد منها لأبهم أهل لسان فإذا قال أحدهم: (لا إلنه إلا أنه لا أنه ) فقد تبرأ من الشرك وعبادة غير أنه - تعالى -. فلو قال: الا إلنه إلا أنه، وهو مصر على عبادة غير أنه أم تصصيه هذه الكاتمة لقوله - سبحانه وتعالى -: ﴿وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة - أي شرك - ويكون الدين لله شهر. وقوله: ﴿واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - لى قوله - فإن تابوا وأقاموا المصلاة وآنوا الركاة فخلوا مسيلهم ﴾. وقال النبي عجد: وبعث بالسف بين يامي المساحة حتى يعبد أنه وحده الاشريك أكه، وهذا معنى قوله - تعالى: ﴿وقاتلوهم حيث الكات ونتخة ويكون اللبين - أي الطاحة - كله أنه ، وهذا معنى لا إلى إلا اندانا ا

وقال صاحب تيسير العزيز الحميد؟؛ فمن صرف شيئًا عا لا يصلح إلا أله من العبادات لغير الله فهو مشرك ولو نطق: بلا إلك إلا الله إذّ لم يعمل بها تقتضيه من التوحيد والإخلاص.

وقال في صر4ه وقد بينَّ النبي بقوله: ووحده لاشريك له ، تنبيهاً على أن الإنسان قد يقولها وهو مشرك: كالبهود والمنافقين وعباد القبور لما رأوا أن النبي دعا قومه إلى قول لا إلئه إلا الله ظنوا أنه إنها دعاهم إلى النطق بها فقط. وهذا جهل عظيم وهو- عليه السلام ـ إنها دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناها ويتركوا عبادة غير الله. ولهذا قالوا: ﴿إِنَّا لتاركوا أَلْمَننا لشاعر مجنونَ إلسانك: ٣٦]. وقالوا: ﴿إِجَعَلَ اللَّهَةُ لِلنَّهَا وَاحْدًا ﴾ [س: ٥]. فلهذا: أبوا

<sup>(</sup>١) كتاب شرح السير الكبير جـ١ ص١٥٠.

 <sup>(</sup>٢) مجموعة الرسائل والمسائل جـ٥ ص-٤٩٠. (٣) تيسبر العزيز الحميد ص٤٠:٥٠.



عن النـطق جا. وإلا فلو قالـوهـا وبقوا على عبادة اللات والعزى ومناة لم يكونوا مسلمين ولفاتلهم ـ عليه السلام ـ حتى يخلعوا الأنداد ويتركوا عبادتها ويعبدوا الله وحده لاشريك له وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة والاجاع .

ويد الله معلوم بد معلورات أنه لوقالها أحد من المشركين ونطق أيضاً بشهادة أن محمداً وقال في ص ٦٠ ولاريب أنه لوقالها أحد من المشركين ونطق أيضاً بشهادة أن محمداً رسول الله ولم يعرف معنى الإلت وبعض الرسول وصلًى وصام وحج ولايدري مذلك إلا أنه أنفى بلكات نقامه المغرب كلهم في أول القرن الخادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك كيا أفنى بلكات نقامه المعربين في شرح المرشد المعين، من المالكية ثم قال شارحه: وهذا الذي أنفوا المجارية عنى خاته المجارية أنوا المتعارية عنى خاته المجارية أنوا المناب المتعارية المعين أن مختلف فيه اثنات انتهين والاريب أن تُحبَّله القبور أشد منذا لائم، اعتقد الإلىهة في أراب متفرفين الهر...

قلمت، قوله رحمه الله - تعالى ـ : ولا يشك أحد في إسلامه؛ اي : الإسسلام المنجي في الآخرة وإن كان معه الإسلام ـ الذي تجري به الاحكام ويعصم الدم والمال ـ في الدنيا ـ لمرامته : من الشرك وانقياده للشرع في الظاهر ـ وهذا هو الذي يسميه الفقهاء : بالإسلام الحكمي .

قال ابن تيمية: لكن لما كان غالب المسلمين بولد بين أبوين مسلمين يصرون مسلمين إسلاماً حكمياً من غيرأن يوجد منهم لهان بالفعل. ثم إذا بلغوا فدنهم من برزق الإيمان الفعلي فيؤكري الفرائش، وونهم من يفعل مايفعله بحكم المادة المحشمة والشابعة لأقاريه وأهل بلده ونحو ذلك: مثل أن يؤكري الزكاة الأسروعة، أو من المحلفان يأخذ الكلف، ولا يستشعر وجوب يخرج من أهل مكة [كل] سنة إلى عرفات: لأن العادة جارية بذلك من غير استشعار أن هذه عبادة أله لابحلة ولاتفصيلاً أو يقاتل الكفار لأن قومه قاتلوهم فقاتل تبما أقومه ونحو ذلك، فهؤلاء الاتصح عبادتهم بلا تردد بل نصوص الكتاب والسنة وإجاما والدة قاضية بأن هذه الأعمال لاتسقط الفرض. وأيضاً فغالب الناس إسلامهم حكمي، وإنها يدخل في قلومه، في الموسم وثن فلومه، في قلوم، ونه فيوميه في قلوم، في قلوم، في قلوم، في قلوم، في تقويرون

<sup>(</sup>١) جـ٢٦ ص ٣٢:٣٠ لجموع الفناوي.

#### الإسلام الحكمس:

قلت، وهذا العبد والله أعلم - الذي يُوصف بالإسلام الحكمي هو الذي ظاهره: الترجيد والانتهاء عن الشرك والتزام الفرائض. بيد أنه لايرجو نواباً فعلها ولا يخشئ عقاباً من تركها وإنها يقعل الإسلام من باب متابعة الاباء المثابعة للحضة برجو نوابيم ويخشئ عقابهم، ولولا هذا مافعل وترك وهذا هو التقليد المذمع وهو قبول قول الغربغي حجة ويرهان. بخلاف من قلد في الحقق واستسلم في موحده لاشريك له لأنه دين الله يرجو نوابه ويخشئ عقابه يعتقد وجوب متابعة نبه، على فهويسال ويتحرّى ويقلد من أجل الفوز برضوان الله في الذنيا والاخرة، وليس لتابعة دين الآباء أيا كان هذا اللدين، وإن لم يعلم أدنة المسائل التي قلدها فهذا لا يعتبر اختلافهم فيا هذا الدين، هناله عنها اختلافهم فيا هذا المثانية على هذا الا يعتبر اختلافهم فيا هذا المثانية على هذا الدين الإسلام التي تقلدها الدين، هناله بنا الاختلاف بين الأمة دون أهل الإبتداع فلا يعتبر اختلافهم فيا هذا المثانية و

فالأول يبحث عن دين الآباء ومتابعته لهم ولايبالي هل أصاب دين الله أم لا. وهو .

والثاني ببحث لكن عن دين الله ومنابعة نبيه، ﷺ، وهو أيضًا مقلًد. ولكن هذا حققً الإسلام ظاهرًا وياطنًا والأول حقق الإسلام في الظاهر مالم يتلبس بناقض ولم يجققه باطنًا وينطنق طيله الحديث الذي في البخاري ـ والله ـ تعالى ـ أعلم.

رأما المنافق والكافر فيفاً لله : ماكنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لاأحري ؛ كنت أقول مايقول الناس) قبال الحافظ وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس مقال ن شيئًا فقاعه(١) ا هـ.

وهذا الذي تحدث عنه ابن تيمية (من قبل) بقوله: لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليداً للآباء والشيوخ.

ومن المعلوم بيقين أن المنافق سمع الناس يقولون أن محمدًا رسول الله ، ﷺ، فقالها إلا أنه قالها متابعة للناس ولنحسين وتقبيح الآباء ولو كانوا قالوا عن مسيلمة الكذَّاب ـ عليه لعنة الله ـ أنه رسول الله لتبهيم. أيضاً.

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ٣ ص٢٨٤ .

وهناك فريق يقول: إنه رسول الله في الظاهر ويعتقد بطلان رسالته في الباطن وهذ ضرب آخر من المنافقين والحديث يعم جميع أنواع المنافقين والله أعلم .

وموطن الاستدلال: أن هذا العبد الذي حقق الإسلام في الظاهر لكن بلا علم ويقين لم تتحقق له النجاة مع النهائه عن الشرك والتزامه للشرع في الظاهر فكيف بمن لم يتحقق له العلم بمدلول الشهادتين والنبس بالشرك وفعله وحسُّنه ودعا إليه ووالى أهله وقبّع النوحيد وتركه وصد الناس عنه وعادى أهله؟!

# المبحث الخامس: لب التوحيد معرفة الله:

قال الحافظ ففي رواية روح بن القاسم عند : وقال ماتدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا أنه .. وقي رواية الفضل ابن الملاء عند : ولي أن يوحدوا الله ظؤا عرفوا ذلك، ويجمع بينهم بأن المار دجيادة الله : توحيده . ويتوجده : الشيادة له بللك ولتيه بالرسالة . ووقعت البداهة بها أصل الدين الذي لايصح شيء غيرهما إلا بهما. فعن كان نعهم غير موجد فالمطالبة بتواجه إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين ومن كان موحداً فالمطالبة بين الإقراء بالبوحدائية والإقراء بالرسالة وان كانوا يعتقدون مايتشفى: الإشراك أو يستازم حكن يقول: بينوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم بالتوجيد لشي مايازم من عقائدهم. واستدلُ به من قال من العلماء : إنه لايشترط التبري من كل بين يخالف دين الإسلام ، خلافاً لمن قال: إن من كان كافر أبشي، وهم وثين بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بترك اعتفاد ماكفر به . والجواب أن اعتقاد الشهادتين يستازم ترك اعتقاد الشبيه ودعوني بنوة عزير وغيره فيكتفي 
والمجال الذلك ...

واستدلُّ به على أنه لايكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن: لا إلله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد ـ ﷺ - بالرسالة وهو قول الجمهور، وقال بعضهم: يصير بالأولى مسلمًا، ويطالب بالثانية، وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة.

وقال الشيخ عبدالعزيزين باز تعليقًا على الجملة السابقة كلامًا مهمًا يقرأ بعناية في الهامش من الكتاب: ولاشك أن من شبَّه الله بخلقه أو أضاف إلو لله الولد جاهل به -بجانه - ولم يقدره حتى قدره لأنه حبيحانه لالشبه له ولم يتخذ صاحبة ولو للهًا: وإما إضافة البد إليه -سبحانه على أنها من جنس أيدي المخلوقين مسبحانه على أنها من جنس أيدي المخلوقين فهو مشبه ضال، وإما من أضافها إليه على الوجه الذي يليق بجلاله من غير أن يشابه خلقه في مذك المبته واجب كيا نظق به القرآن وصحت به السنة وهو هذب أهل السنة وانه بلوق.

قلت، يلاحظ من هذا النقل السخي بالعِبر والقوائد أن التوحيد والشهادة بالرسالة هما أصل الدين ويجب البداءة بها لأنه لايصح شيء دونها إلا بهما.

أن أنه الواحد القهّار له صفات لا تعصّر الذات بدونها ومفهوم التأله قائم عليها فمن جهلها جهل الله وأشرك به وإن ادَّعيٰ غير هذا ويكون معبوده الحقيقي ليس هو الله وتحن المسلمين نبراً من معبوده لقوله \_ تعالى \_: ﴿قَلْ بِاليها الكافرون لا أعبد ما تعبدون﴾.

قال النوري تعليقًا على هذا الحديث نقلاً عن القاضي عباض قال القاضي عباض . رحمه الله . هذا يدل على أنهم ليسوا يعارفون الله . تعالى . وهر مذهب حدًاق المتكلمين في اليهود والتصارئ أنهم غير عارفون الله . تعالى . وان كناوا بعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السحة عندهم على هذا، وإن كان العقل لايمنع أن يعرف الله . تعالى ـ من كذب رصولاً، قال القاضي عباض ـ رحمه الله تعالى ـ ماعود الله . تعالى ـ من شهيه وجسمه من اليهود، أو أجاز

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ٣ ص٤١٨: ٢٠ كتاب الزكاة.

عليه البداء أو أضاف إليه الولد منهم ، أو أضاف إليه الصاحبة والولد وأجاز الخلول عالم والانتقال والامتزاج من النصارى ، أو وصفه مما لايليق به أو أضاف إليه الشريك والمماند أو خلفه من المجوس والشرية فمعهودهم الذي يعبدو ليس هو إلله وإن سمو به أو ليس موصوفاً يصفات الإلته العواجبة له فإذا موافرا الله - سبحانه - فتحقق مله النكتة واعتمد عليها وقد إن معناها لمتقدمي أشباحا وبا علم الكلام أبو عمران الفاري بين عامة أهل القيروان من تتنزعهم في هذه المسألة . هذا أخر كلام الفاض - رحمه الله تعالى " . ا هـ .

### المبحث السادس: استحالة عبادة الله بالشرك

قال ابن تبعية () في تفسير قوله ـ تعالى ـ : ﴿قَلَ بِالْبِهَا الْكَافُرُونَ﴾ نفوله : ﴿وَلاَأْتُمَا عابدون ما أُعيدُ﴾ . يتناول شركهم قانه ليس بعبادة شم، فإن الله لايقبل من العمل إلا ما كان خالصاً أنرجه، فإذا المركوا به لم يكونوا عابدين له، وإن دعوه وصلوا له . وإنشأ قما عبدها ما يعبده وصو المرصوف بأنه معبود على جهة الاختصاص، بل هذا يتناول عبادته وحده، ويتناول الرب الذي أخير به بما له من الأسماه والصفات، فمن كذّب به في يعض ما أخير بعت فنا عبد ما يعده من كل وجه.

وأيضاً فالشرائع قد تتنوع في العبادات، فيكون المعبود واحداً، وإن لم تكن العبادة مثال

العبادة، وهؤلاء لايتبرأ منهم، فكل من عبدالله مخلصاً له الدّين فهو مسلم في كل وقت، ولكن عبادته لاتكون إلا بها شرعه. . . .

- إلى أن قال في ص٥٤٥ - وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم، وإن قد اشرك بالله قبل قراءتها فهو يتبرأ في الحاضر والمستقبل كا يعبده المشركون في أي زمان كان، وينفى جواز عبادته لمعسودهم، ويبين أن مثل هذا لايكون ولايصلح ولايسوغ فهيو ينفي جوازه شرعاً؟ ووقوعاً... واما قوله عن الكفار: ﴿ولااتُنهم عابدون ماأعبد﴾. فهو خطاب نجنس الكفار وإنا

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١ ص١٩٩: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) شرعاً: أي الحكم الشرعي \_ وقوعاً: أي براءته من الشرك.

اسلموا فيها بعد فهو خطاب لهم ماداموا كتَّاراً فإذا أسلموا لم يتناوفم ذلك فإنهم حيتلاً مؤمنون، الاكافرون، وإن كانوا منافقين في الباطن فيتنوفم الحظاب ... . ومدام الكافر كافراً و فإنه الإميدون الله وأياً يعبدون الشيطان الان عبادة الله إنا كون يا شرع وأمر، وهم وإن زعمال الإميدون الله وأنا مي عامة الله إنا كون عالم وما وان زعمال المهم يعادة الله إنا كون يا شرع وأمر، وهم وإن زعمال بهم يعادري، فإنا الإميال المبلدة والمبي عنها هو يكرهها وينفضها ويضى عنها، فليست عبادة ... ولن أن قال في ص 310 - ..

وإذا قال البهود: نحن نقصد عبادة الله كانوا كاذين سواء عرفوا أنهم كاذبون أو لم يعرفوا، كما يقول النصارى: إنا نعبد الله وحده ومانحن بمشركين، وهم كاذبون ألا بهم لأجه لو أرادوا عبادته لمجدو بها أمر به وهو: الشرع لا بالمنسوخ لملياً، وينهماً فالرب الذي يزعمون أنهم يقصدون عبادته هو عندهم رب لم يزل الإنجيل ولا القرآن ولا أرسل المسيح ولا محمداً، بل هو عند بعضهم فقير، وعند بعضهم بعنيل، وعند بعضهم عاجز، وعند بعضهم لا يقدر أن يغير ماشرعه، وعند جميهم أنه إبد الكاذبين الفترين عبد، اللذين يزعمون أنهم رسله، لاجهم عند أنفسهم أولياؤه دون الناس. فالرب الذي يعبدونه هو دائماً ينصر أعداه.

فهم يعبد أن هذا الرب. والرسول والمؤمن لايعبدون هذا المبود الذي تعبده الهمود الذي تعبده الهمود الذي تعبده الهمود، فهو منزه عا وصفت به الهمود معبودها من جهة كونه معبودا هُم. منزه من هذاه الإضافة قليس هو معبدواً لليهود، وإنا في جلائم، صفات ليست هي صفاته زيما الشيطان فهم يقصدون عبادة المتصف بتلك الصفات وإنها هو الشيطان. قارسل والمؤمنون لايعبدون شبا تعبده الهيود ... . لى أن قال في صـ 200 ـ فون قبل: هم عدو في إلا لايعبدون شائم المخلوب المتعادف قالم عدو في إلا ركذلك في المتعادف الم



قول الخليل ففيه قولان. قالت طائفة: إنه استثناء منقطع وقال عبدالرحس بن زيد: كانوا يعبدون الله مع أشتهم. وعلى هذا فهذا لفظ مقيد فإنه قال: ﴿ وَمَلْعَبِدُونَ ﴾. فساء عبادة إذا عرف المارد. لكن ليست هي العبادة اللي عند الله عبادة فإنه كما قال. تعالى: ﴿ وَانَا أَعْنَى الشَّرِكِ. اللهِ اللهِ وَهُم الشركاء عن الشرك ... ﴾ و المتابقة الله عندا تقييد والا فالشرك الذي جعل مع الله إلا وهم مشركون ﴾ (يوسف ١٠١٦). ساء إلياناً مع القييد وإلا فالشرك بالجيت والطافوت»، ﴿ وَلَبْهِمُ المِنْعُونَ اللهِ اللهِ يعذاب اليم ﴾. فهذا من التقييد ومع الإطلاق فالإيانُ هو الإنبان بالله والبشاء بالخير المنافقة بالخير. .. وعا يوضح هذا قوله ـ ﴿ أَمْ كَتُمَ شهداء إذْ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من يعدي؟ قالوا تعبد إلهك - إلى قوله ـ إليها واحدا ونحن له مسلمون ﴾ (المؤة ١٣٣). . . .

رئ يصدع هذه الرقد - وام تشم سهيدا به وحضر يعفون بلوت إد فال لبيده ما مبدوله من يعدي؟ قالوا تبيد الهك - إلى تولد - البية أو حداد اوضن له مسلمون في (البية: ٢٣٠) ... بين مردن بأنهم التشادير : فيد النهائ تبيد النهائ تبيد النهائية والمبدأ فين عبد النهين لم يكن عايدًا الإله وإلك آبائه وإنها بيد النهم من عبد إليها واحداً . ولم كان من عبدالله وعبد معه غيره عابداً لا تكانت عبادت نوعين: عبدة إليها واحداً . ولم كان من عبدالله وعبد معه غيره عابد النهاؤ احداً . ولم كان عبده إلنها واحداً . ولم كان عبده النها عبده النها عبده النها واحداً . ولم كان عبده النها عبده النها اللازمة له لم تكن له ولم أكبري إلا إليها واحداً فإذا لم يبنده في اخال اللازمة له لم تكن له الكري يبدده فيها فا عبده النها واحداً عدا كان تكن له

، اخرى يعبده فيها فيا عبده . فإن قبل: المشرك: يجعل معه آلهة أخرى فهو يعبد في حال ليس هو فيها الواحد، قبل ذا لم يده في النا الإلى المسالم معها العادة . المسالم النائد العالم المسالمة العاد العالم الله أناذ أ

هذا غلط منشؤه: أن لفظ الإلىه يراد به المستحق للإلهية ويراد به ماتخذه الناس إليهاً ران لم يكن إليهاً في نفس الامر بل هي أسياء سموها هم وآباؤهم فتلك ليست في نفسها أمّة وإنها هي آمّة في أنفس العابدين فإلنهيتها أمر قدره المشركون وجعلوه في أنفسهم من غير أن يكون معطفاً للخارج.

\_ إلى أن قال في ص٧٨٥ ـ فقوله: ﴿ يُعِبدُ إلْمُكَ ـ إِلَى قولَهُ تَعَالَى ـ إِلَيْهَا وَاحَدًّا ﴾. إذا

قيل إنه منصوب على الحال فإما أن يكون حالًا من الفاعل العابد، أو من المفعول المعبود. فالأول: نعبده في حال كوننا مخلصين لانعبد إلاً إيَّاه.

والثاني: نعبده في الحال اللازمة له وهو أنه إلـّه واحد فنعبده مخلصين معترفين له بأنّا الإلــه وحده دون ماسواه فإن كان التقدير هذا الثاني امتنع أن: يكون المشرك عابدًا له فإنه لايعبده في هذه الحال وهو \_ سبحانه \_ ليست له حال أخرى نعيده فيها: وإن كان التقدير الأرب لله عند يمكن أن نعيده فيها: لكن قوله: الأول فقت يمكن أن نعيده في حال العرف تخده معه النهة أخرى في أنسنا. لكن قوله: ﴿ إليها واحدًا إلى دليل من المعيود بخلاف ماإذ قيل : نعيده عظمين له الدُين فإن هذه حال من الفياط على وفوله: ﴿ وقوله: وقوله: ﴿ وقوله: وقوله: ﴿ وقوله: وقوله: ﴿ وقوله: ﴿ وقوله: وقوله: ﴿ وقوله: ﴿ وقوله: وقوله: وقوله: وقوله: ﴿ وقوله: وقوله:

كما قبل في الجملة: ﴿وَفَحَنُ لَهُ مُسَلِّمُونَ﴾. قيل: وأو العطف وقيل وأو الحال أي نعبده في هذه الحال. . .

والآية فيها: ﴿ اللَّهُمُ واحدًا فِي فَهِذُه حال مِن المعبود بلا ربِ فلزم أنهم إنها عبدوه في حال كونه إلنَّهًا واحدًا وهذه لازمة له . . .

... و ﴿وَنِعَنَ لَهُ مَسَلُمُونَ﴾ . لأسيا إذا جعلت حالًا. أي: نعبده إلنها واحداً في حال إسلامنا له. وإسلامهم له يتضمن: إخلاص الدَّين له وخضوعهم واستسلامهم لأحكامه بخلاف غير السلمين .. . ـ إلى أن قال في ص٢٠٠ -،

وقوله : ﴿ولا أنتم عابدون ماأعبد﴾ . تفي عنهم عبادة معبوده فهم إذا عبدوا الله مشركين به لم يكونوا عابدين معبوده وكذلك هو إذا عبده مخلصاً له الذّين لم يكن عابداً معبودهم .

الوجب الخسامين: أنهم لو عينوا الله يها ليس هو الله وقصادوا عبادة الله معتقدين أن هذا هو الله كالذين عبدوا العجل والذين عبدوا المسيح والذين يعبدون الدجال والذين يعبدون ما يعبدون من ضايعم وهوامم ومن عبد من هذا الأمة فهم عند تفوسهم إنها يعبدون الله لكن هذا المعبود الذي غم ليس هو الله ، فإذا قال: ﴿لا أعبد ما تعبدون﴾. كان متربًا من هؤلاء المبدون الذي نان مقومود العابدين هو والله .

الوجمه المسمادس: أنهم إذا وصفوا الله بها هو بريء منه كالصاحبة والولد والشريك وأنه فقير أو بخيل أو غير ذلك وعبدوه كذلك فهو بريء من المعبود الذي لهؤلاء فإن هذا ليس هم الله ١٠٠١هـ.

<sup>(</sup>١) جـ١٦ ص٠٥٥: ٢٠٠ لمجموع الفتاوي.



. .

ظلته يتجلُّ ويتضح من هذه النقول أن أنهُ لأبعد إلا يباشرع لا يعبد بالأهواء والظنون والعدادت ولا بالنسوخ وأن حقيقة العبادة لا تقع إلا في حال توجه العبد قد الواجد القهار وحده الاشريك له وأن يكون العبد مسلماً حال التوجه إليه ـ تمالى ـ وأن أي مشرك يدعي عبادة أن أنه فهم لي يعرف الله ولم يعبده لأن الشرك تقص بالإلتهية وهضم لحق الربوبية شاء المشرك أم أن .

تال ابن القيم: فالشرك مازوم لتنقص الرب سبحاته والتنقص له ضرورة، شاه المشرك أم أبي وفذا اقتضى حمده سبحانه وكيال ربوبيته أن لاينفره وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم وعمله أشقر. الدرة.

. فلا تجد مشركًا قط إلا وهو متنقص لله \_ سبحانه \_ وإن زعم أنه يعظمه بذلك (١) ١ هـ.

قلت، فالمشرك أساء الظن بربه واعتقد فيه ماليس فيه \_ سبحانه \_ ونفى عنه ماهو من صميم ذاته وتألهه \_ سبحانه وتعالى \_ عما يصفون .

قال ابن القيم: ﴿أَتُفَكَّا آلَنهة دون الله تريدون فيا ظنكم برب العالمين، [الصافات:

٨٧٠٨٦]. أي: فما ظنكم به أن مجازيكم وقد عبدتم معه غيره؟ وماالذي ظننتم به حتى جعلتم

معه شركاء؟ أظنتم: أنه محناج إلى الشركاء والأهوان؟ أم ظنتم: أنه يخفي عليه شيء من أحوال عباده حتى يحناج إلى شركاء تعرف بها كالملوك؟ أم ظنتم: أنه لا يقدر وحده على استقلاله يتدبيرهم وقضاء حوالتجهم؟ أم هو قاس فيحناج إلى شخمه بيتحطفونه على عياده؟ أم ذليل فيحناج إلى ولي يتكثر به من الفلة ويتعزز به من اللذك؟ أم يجتاج إلى الولد فيتخذ صحيحة يكون الولد مباوضة؟ تعلى الله عن ذلك علواً كبيراً 10 هـ.

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان جـ١ ص٦٣،٦٣:

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين جـ٣ ص٣٢٥.



#### الشرك دليل على الجمَل بالله:

قلمت ، ومن المعلوم أن من كان بعبد الطراغيت والقدر والشمس يظن أنه يعبد الله , ولكن هو في حقيقة الأمر يعبد الطواغيت لذلك عند التوجه في أرض المحشر تبعهم ولم يتبع رب العمالين، ولم يتن في أرض المحشر إلا من كان يعبد الله وحدله الا شريك له عندالله أله اللّذين بعد إتصاء أهل الكتاب والنافين كها جاء في الحديث . فعلم بهذا الحديث أن عبادة الله لاتكون إلا بالتوجه في وحده الاشريك له في حال إسلام وإخلاص من المنوجه . وإذا كان ذلك كلي لاتكون إلا بالمشرك أيا كان هذا المشرك نصيب من عبادة الله ، وعملم بيقين أن أي مشرك كونج جامل بريه مضرب عن عبادت شاء المشرك أم أن وهذا في حقيقة الأمر.

. قال صاحب ُوق عيون المسوحدين تعليقاً على هذا الحديث قولمه: لقيكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إلله إلا الله، , وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي وتُّت عليه من إخسلاص العبادة قد وحده وترك عبادة ماسواه . فكان قولهم: لا إلك إلا أنه لايتفعهم

<sup>(</sup>١) راجع صحيح مسلم بشرح النووي جـ٣ ص١٨.



لجهلهم بمعنى هذه الكلمة كحال: أكثر المتأخرين من هذه الأمة فإلهم كانوا يقولونها مع ماكانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطوافيت والمشاهد فيأتون بها ينائبها فيثيتون مانفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم ويتفون ماأثبتته من الإخلاص كذلك . . .

وفيه خليل على أن توحيد العبادة هو: أول واجب لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام، وأما قول المتكلمين ومن تبمهم: إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال فذلك أمر فطري فظر الله عليه عباده، وفذا ذكا مفتتية دعوة الرسل أنمهم إلى توجيد العبادة، ﴿ وَأَن العبدوا الله مالكم من إلى غيره ﴾. أي: الانتباوا إلا الله. قال - تعالى -: ﴿ وَمَاأُوسَلنا مِن قِبلكُ من رسول إلا توجي إليه أنه لا إلى إلا أنا قاعيدون﴾. وقال - تعالى -: ﴿ وَقَالت رسلهم أَلِي الله فَاطْر السيموات والأرضى إزارضه: ١١٠).

قلعة، فهل بعد بيان هذا الحديث من بيان؟ وهل بعد برهانه من برهان؟ وهل بعد دلالته من دلالة؟ من أن العلم بالله \_ تعالى حو أول واجب على الحلق وإن الترحيد الذي جاءت به الرسل لابد فيه من العلم الصحيح لمعنى الشهادتين، وهو المقصود بقوله، ﷺ: وفؤة عرفوا ألله،. وهذا المعنى بفضل الله وهو معرفة الله المعرفة التي تدفع صاحبها إلى إفواد الله بالتأله

<sup>(</sup>١) قرة عيون الموحديين صر ٤٨.



وخلع عبادة كل ماسواه هي : أول واجب بالإجماع وهى النافعة دون غيرها في الدارين ذكره متواتر في كتب العلماء.

وهنا مسالة يجب التنبيه عليها وهي: أن اشتراط العلم المقصود به: العلم بصفات الله التي توجب غيره، بالأوبية والترأ من الروية ما سرواه ولم عليه ذلك من باب السرال والتقليد فيها: نافعه بإنقاق الأمه إلا المعزلة ومن نحن متحاهم في هذه السالة فإنهم وقفوا الإيان على وقل قواتينهم، وأن يصل بعندل بتشعه على وقل نوانينهم، وأن يصل بعد الاجتهاد إلى أصول دين المسلمين، وهذا القدر عندهم لاإعدار فيه وسعوه أصول الذين، ومادونه من القروع يدخله الإعدار وهي التي مسماها أين تبهية بدعة تقسيم اللبين إلى أصرل وفروع وذاً على المعزلة والمتكلسين وما معذوه من القروط ولدلال المحدثة المبتدعة، فأهل السعة دائم أينفرن ماابنده هؤلاء (وسيأتي بعشية الله ومؤدم دريد بان لهذه المسالة)" فاتبه للفرق بين المسالين حتى لا يأتي الخلط والعباد بالة سة وذاك ومرت مرذك .

# المبحث السابع: العلم قبل القول والعمل:

قال البخاري في صحيحه كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل لقوله ـ تعالى ـ: ﴿فاعلم أنّه لا إلنه إلا الله ﴾ [عمد: 19]. فبدأ بالعلم .

تأل الخافظ قوله: والعلم قبل القول والمملء قال ابن المنيز: أراديه أن العلم شرط في صحة القول والعمل في يعتبران إلا به فهو متقدم عليها لأنه مصحح للنبة الصححة للعمل .. . عال الحافظ : وينتزع مها دليل عل مايقوله المتكلمون: من رجوب الموقة، للترك النزاع كما قدمان أم وفي إجهاب تعلم الأداثة على القوانين المذكورة في كتب الكلام، وقد تفكّم لمن هذا في كتاب الإيان ١٠٠١هـ.

. قلت: فهذا النص من الحافظ ـ رحمه الله تعالى ـ في غاية البيان والوضوح في مسألة أن

<sup>(</sup>١) انظر - باب الرد على الشبهات - مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ1 ص١٩٢: ١٩٣.

اشتراط العلم لقبول القول والعمل لانزاع فيها، وإنها النزاع مع المتكلمين هو في إيجاب تعللم الأدلة على القوانين المذكورة في كتبهم .

قال النوري في شرح صحيح مسلم باب (الدليل على أن من مات على النوحيد دخل الجنة قطأ) هذا الباب فيه أحاديث كثيرة وتنتهي إلى حديث العباس ابن عبدالمطلب - رضي الله عنه - داق طعم الإيان من رضي بالله رئا، واعلم أن مذهب أهل السنة وماعله أهل الحق من السلف والحلف أن من مات موحدًا دخل الجنة قطعًا على كل حال فإن كان مسالاً من الماهي كالصغير والبخون والذي اتصل جزئه بالملزغ واقائب توية صحيحة من المرك ألا غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد تويته والمؤفق الذي لم يتل بمعصية أصلاً فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولايدخلون الشار أصلاً. لكنهم يرونها على الحلاف المعروف في الميت الدوريد . والصحيح أن الملزلة به المرور على الصراط بوه منصوب على ظهر جهنم - اعاذنا الله منه الذكروء - وأما من كانت له معصية كبرة ومات من غير توية فهو في مشيئة الله حسيداته وتعالى - فإن اعتماء وماحله المؤخذ الجنة أولاً وجعله كالقسم الأول وإن شاء عليه القدل يويد - سيحانة وتعالى - فإن امن عالى وتعالى - فات ما ينح واحتله الجنة أولاً وجعله كالقسم الأول وإن شاء عليه القدل يويد - سيحانة وتعالى - فإن امن وتعالى - فراح من يعاد وتعالى - في منح الم يعاد المحتلة وتعالى - فات تعالى وتعالى - فراح من يعاد وتعالى - فات مناح من يعاد وتعالى - فات وتعالى - فراح من يعاد في الميت المهاد الميت المناح مسيحان وتعالى - فات مناح وتعالى - فراح من يعاد المناح المناح

قلا يخلد في النار آحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ماعمل كها أنه لايدخل الجند فل المحتات على الكفر ولو عمل من أعيال البر ماعمل هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحقق في هذه المثالثة والمحاج من يعدي من الأنه على هذا المقاعدة من يعديه من الأنه على هذا المقاعدة الماعدة على عليها جميع ماوره من المحتلف الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهرة مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع وسنذكر من تأويل بعضها مايعرف به تأويل الباقي - إن شاء الله تعالى - والما

ــ ثم نقل عن القاضي عياض ـ فقال: وأما معنى الحديث وما أشبهه: ومن مات وهو يعلم أن لا إلنه إلا الله دخل الجنة. فقد جمع فيه القاضي عياض ـ رحمه الله ـ كلامًا حسنًا جمع فيه نفائس، فانا أنقل كلامه مختصرًا ثم أضم بعده إليه ماحضرني من زيادة.

## المعرفة والنطق شرطان في النجاة :

قال الفاضي عياض \_ رحمه الله \_: اختلف الناس فيمن عصل الله \_ تعالى \_ من أهل الشهادين فقالت المرجنة الانشره المصبة مع الإيهان، وقالت الخوارج نضره ويكفر بها. وقالت المعتزلة بخلا في الدار إذا كانت معصيته كبرة ولا يوصف بأنه مؤس ولاكافر ولكن يوصف بأنه المعتزلة ، وقال الأحدية بنا ومرضف بأنه فاست الأحديث بنا وحمولة بالمخترفة ، وقال المرجنة فإن احتجت بظاهره قالنا الجنة . قال وهذا الحديث حجة على الحوارج والمعتزلة ، وأما المرجنة فإن احتجت بظاهره قالنا المنتخلة على المواحل المختلف تحدول على النه نفر أه أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة فيكون معتى قوله ، هلا : دخل الجنة أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب وهذا لابد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة ، فلابد من تأويل هذا لتلا كتناقض نصوص الشريعة وفي قوله ، هلا : وهو يعلم إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجنة إن مظهر الشهادتين بدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقليه وقدة قيد ذلك في حديث آخر يقوله ، هلا : وغير شاك فيهها، وهذا يؤكد المنافذات

قال القناضي: وقد يجنج به أيضًا من يرى أن يجرد معرفة الفلب نافعة دون النطق بالشهادتين الانتصاره على العلم ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لاتتفع إحداهما ولانتجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لأفة بلسانه أو لم تمهله المذة ليقولها بل اخترمته المنية . . .

فنفرر أولاً إن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الاشعريين أن أهل الذنوب في مشيئة أنف ـ تعالى ـ وأن كل من مات على الإيان وتشهد غلصاً من قلبه الشهادتين فإنه يدخل المخنف، فإن كان تائباً أو سلياً من المعادي دخل الجنة برخمة ربه وحرم على الناز بالجملة ... ويمكن أن تستقل الاحاديث بنفسها والمجمع بها فيكون المراد باستحقاق الجنة ماقدمتاء من إجماع أهل السنة أنه لابد من دخوطاً لكل موحد إما معجلًا معافى وإما مؤخراً بعد عقابه ، والمراد بتحريم النار تحريم الخلود خلافاً للخراج والمعتزلة ... ـ قال النووي ـ هذا آخر كلام الفاضي ـ رحمه الله ـ وهو في نهاية الحسن ا هـ ..

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١ ص٢١٧: ٢١٩.



قلت: انتظر \_ رحمك الله \_ إلى قول القاضي أن مذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لاتنفع إحداهما ولاتنجي من التار دون الأخرى وقول الإمام النووي في آخر حديثه معلفاً عليه أنه في عهاية الحسن .

فهذا مذهب أهل السنة أن النطق مرتبط بالمعرفة لاتنفع إحداهما دون الأخرى، وأن

النطق بلا معرفة كالمعرفة بدون نطق كلاهما لاينفع ولاينجي صاحبه. وقال الإمام النووي تعليقاً على حديث: «اذهب بتعلي هاتين فمن لقيت من وراء هاها

ورون ام مم اهروي متعيد على حديث. «مصب يمني عصوب. الحائط يعشهد أن لا إلته إلا الله مستيقاً بها قلبه فبشره بالجنة»... وفي هذا دلالة ظاهرًا للذهب أهل الحق أنه لايضاء عنقاد الترجيد دون التاطق ولاالنطق دون الإعتقاد بل لابد من المجمع بينها وقد تذكم إيضاحه في أول الهاب ١٠ هـ.

# التوحيد شرط الشفاعة:

قلده، وينص على مذا المعنى القطعي أنه لاينجو من عذاب الخلود في النبران إلا من نطق بالشهادتين وانتهى عن الشرك والنترم التوحيد ظاهراً وباطنًا الحديث الصحيح الصريح: واكل تبي دعوة مستجابة فتمجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة الأمني يوم القبامة فهي نائلة إن شاء أنه من مات من أمني لايشرك بالله شيئًا، . أخرجه مسلم.

قال النوري: وأما قوله \_ ﷺ: وفهي نائلة إن شاء الله \_ تعالى \_ من مات من أمني لا بشرك بالله شيئاً، ففيه ذلالة لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله \_ تعالى \_ لم يخلد المال والذي الله أن مالك المالك المن تأثير ملاله من المناه من المناه على مشرك الماله من المناه على المناه المنا

في النار وإن كان مصرًّا على الكبائر وقد تقدِّمت دلائله وبيانه في مواضع كثيرةΩا هـ. قلت: وكذلك الحديث الصحيح الصريح في هذه المسألة أيضًا وهو في صحيح مسلم:

وحتى إذا فرغ الله من الفضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لايشرك بالله شيئًا عن أراد الله - تعالى ـ أن يرحمه عن يقول لا إلله إلا الله فيموقيهم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود ... .. .. .. .. ...

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي جـ٣ ص٧٥.
 (۳) راجع صحيح مسلم بشرح النووي جـ٣ ض٢٧.

قلقة، فهل بعد تنصيص هذا الحديث على هذه المسألة من نص على أنه لا يتجو من الخلود في النار في الأخرة إلا من كان لا يشرك بالله شيئًا عن نطق بالشهادتين وأنه لا يخلد في الخارف على الترجيد مستبقاً به قلبه. لذلك جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم أيضاً: قال: - أي رسول الله أنه في الحقول بارب بمايقي في الثائر إلا من حبسه المؤرد أي أن وجب عليه الحلاود أي التارويات قال التوادق من التارويات ويوب عليه الحلاود أي التارويات من القرآن أي وجب عليه الحلاود أي التارويات التوادق على المؤرد ويئل مسلم رحمه الله - تعالى - أن تولمه أي وجب عليه الحلاود ويئل التفسير صحيح ومدنا من أحير القرآن أنه على في الثار وهم الكفاركا فإلى الله - تعالى - فإن الله لايغذل في المار وهم الكفاركا فإلى الله - تعالى - فإن الله الله المؤلفة أنه الإنجلد في التاروم الكفاركا فإلى الله السلف أنه الإنجلد في التاروم المعارعة عليه السلف أنه الإنجلد في التار أحد مات على التوجيد وله أعلم (١٠) هـ .

وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم: ....وذلك أن الجنة لايدخلها إلا نفس مسلمة...». وفي رواية أخرى: «ألا لايدخل الجنة إلا نفس مسلمة اللهم بلغت اللهم فالمهده. قال النووي: قوله، ﷺ: «لايدخل الجنة إلا نفس مسلمة. هذا نص صريح في أن من مات على الكفر لايدخل الجنة أصلاً وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين ١٣ هـ.

قلت: فهذه القاعدة متواترة في نصوص الشريعة وفي نصوص العلماء وهي أن النطق مرتبط بالعلم وهو شرط في انتفاع العبد ونجاته وهو أول واجب عليه.

قال ابن تيمية: وقال أبوعمد عبدالله بن أحمد الخليدي: في كتابه دشرح اعتقاد أهل السنة الأبي على الحسين بن أحمد الخليدي في السنة الأبي على الحسين أم الخليدي في السنة : وهي أول اللوض الذي لايسع المسلم جهله ولانتفعه الطاعة ـ وإن أثن بجميع طاعة أهل الدنيا ـ مام تكن معه معرفة وتقوى، فللسلم إذا نظر في غلوقات الله ـ تمال ـ وواخلق من عجائيه مثل دوران الليل والنهار والشمس والقمر وتفكّر في نفسه وفي مبدئه ومنتها، فتويد معرفته بذلك . قال الله ـ تمال ـ : ﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴿ الداريات: الله ـ تمال ـ : ﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ [الداريات: ١٤ عال ـ : ﴿ والله المساورة في الاستعاد الله على المساورة ﴾ [الداريات: ١٤ عال ـ : ﴿ والله النفسكم أفلا تبصرون ﴾ [الداريات: ١٤ عالم ـ الاتبار الإنسان الإنسان الإنسان الله على الإنسان الإنسان الإنسان الإنسان الإنسان الإنسان الإنسان الإنسان الله على المساورة إلى النفسكم أفلا تبصرون ﴾ [الداريات الإنسان الإنسان الإنسان الإنسان المساورة إلى النفسكم أفلا تبصرون أنسان المساورة إلى الله الله على المساورة إلى ال

۲) رجع صحيح مسلم بشرح النووي جـ٣ ص٩٦.

<sup>(</sup>٣) جـ٣ ص٣ لمجموع الفتاوي في الهامش من الكتاب.



قلت: ومن هذه النصوص النبوية الصحيحة الصريحة وأقوال السلف فيها نخلص بها

... 1- أن العلم بمدادل الشهادتين شرط في قبولهما لقول النبي ــ ﷺ . وحتى يقولوا،، وقوله: وحتى يشهدوا،، وقوله: ووكفر بهايعبد من دون الله،، وقوله: ومن وحد الله:: وقوله: وقوله: وقاله عرفوا الله، في حديث معاذـ رضى الله عنه ــ.

ل أن المشرك الإيعرف الله والإيعيده. لأن الشرك ينفي صفة التأله لله وحده، وأن معبوده هو
 الشيطان وليس هو الله وإن أدعى غير هذا.

٣\_ أن النطق بالشهادتين بدون الانخلاع من الشرك لا يغني عن صاحبه شيئاً.

إن النطق مرتبط بالمعرفة لاينفع إحداهما بدون الأخرى.

م أن غاية القتال وارتفاعه عن رؤوس المشركين حين يعبدوا الله وحده ويلتزموا بالتوحيد
 ويتلقي الأحكام مزيالله وحده لاشريك له .

ومما يؤكد هذا \_ بفضل الله ورحمته \_ فضلاً عن دلالة النصوص السابقة من القرآن والسنة ، فهم الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ أن النصوص على ظاهرها في أن غاية قتال المشركين هي : إفراد الله بالعبادة .

فهـذا النص من الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة وهو في جموع المسلمين مع عدم الإنكار عليه وهذا الإجماع (السكوتي)من الجيـل الأول رضوان الله عليهم لهر أدل دليل على

<sup>(</sup>١) راجع فتح الباري جـ٦ ص٢٩٨ ـ كتاب الجزية والموادعة.



أن الفتال غايته إفراد الله بالعبادة والتأله وحده لاشريك له وخلع عبادة كل ماسواه من الأنداد والأونان والطواغيت والألنهة .

وادوبان والطواعيت والالمه. وإليك أخي القاري ترصيف وفهم سلف الأمة والمنتها للإسلام وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعصد بن عبدالوهاب باستقراء نصوصهم في ذلك لتعلم بيقين أن المشركين وعباد القيور خارجين عن مسمى المسلمين وأن معرفة الترحيد والالتزام به شرط في والمسلام.

ate atte d

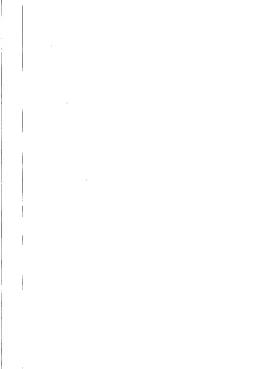

# توصيف العلماء لحقيقة الإسلام

و فيه خمسة ساحث:

المبحث الأول: التوحيد شرط في صحة إسلام العبد.

المبحث الثالث: الحنيف: هو التارك للشرك عن قصد وعلم. المبحث الرابع: التوحيد بالقول والعمل شرط في تحقيق النجاة. المبحث الخامس: قبول الأحكام من غير الله شرك في الألوهية والربوبية.

المبحث الثاني: التزام أحكام الإسلام شرط في قبوله.

الفصيل الثالث

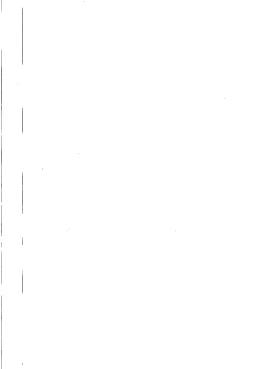



# الفصـل الثالث توصيف العلماء لحقيقة الإسلام

#### المبحث الأول: التوحيد شرط صحة في إسلام العبد:

قال الشيخ ابن تيمية ـ رخمه الله ـ: وأيضًا فإن التوحيد أصل الإيهان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، وهو ثمن الجنة، **ولايصح إسلام أحد إلا به**(١) هـ.

وقال إيضاً رحم الله: ومنها: أن الذين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نبينا مرادهم السفر إلى مسجده وهذا مشروع بالإجماع . . . بخلاف غيره وأنه يصل إلى القبر إلا أن يكون متوغلا في الجمهل والضلال فيظن أن مسجده إنها شرع السفر إليه لاجل القبر وأنه لذلك كانت الصلاة فيه بالف صلاة وأنه لولا القبر أم يكن له فضيلة على غيره، أو ينظن أن المسجد بني أو جعل تبعًا للقبر . . . فعن ظنَّ هنا في مسجد نبينا، في ه و من أضل الناس وأجهلهم بعين الإسلام وتجهلهم بأحوال الرسول وأصحابه وسريته وأتواله وأنعاله، وهذا عناج إلى أن يتعلم ماجهله من دين الإسلام حتى يدخل في الإسلام ولاياخذ بعض الإسلام ويزك بعضه . . .

نعم هذا اعتقاد النصارى يعتقدون أن فضيلة بيت المقدس لأجل الكنيسة التي يقال: أنها بُنيت على قبر المصلوب ويفضلونها على بيت القدس وهؤلاء من أضل الناس وأجهلهم، وهذا أيضاً يضاهي ماكان المشركون عليه في المسجد الحرام الماكانت فيه الأوثان وكانوا يقصدون لاجل تلك الأوثان التي فيه . . . والذين يجبون إلى القبور يدعون أهلها ويتضرعون لهم ويجبونها ويخشون غير الله ويرجون غير الله كالشركين الذي يخشون أهنهم ويرجونها 10 هـ .

وقال: ودين الإسلام مبني على أصلين وهما: تحقيق شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وأول ذلك ألا تجعل مع الله إلنها آخر فلا تحب مخلوقاً كيا تحب الله ولاترجوه كيا

<sup>(</sup>١) جـ ٢٤ ص ٢٣٥ لجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ٧٦ ص٢٥٤: ٢٥٦ لمجموع الفتاوي.



ترجو الله ولاتخشاه كها تخشئ الله ، ومن سؤى بين المخلوق والحالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله ، وهو من الذين بريهم يعدلون وقد جعل مع الله إلشها آخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السموات والأرض . . .

والأصل الثاني: أن نعيده بها شرع على ألسن رسله لانعيده إلا بواجب أو مستحب والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك والدعاه من جملة العبادات فعن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم ـ مع أن هذا لم يامر الله به ولارسوله أمر إيجاب ولا استحباب ـ

کان مبتدعاً في الدين مشركاً برب العالمين متبعاً غير سبيل المؤمنين ۱۳ هـ. و فغيره کان مشرکاً ، و فئير المستلام أه کان مستکبراً عن عبدافته ، والشرك به والمستکبر عن عبدافته کافر. و والاستسلام له و وحده بقضد عن جادة و وحده و واطاعته وحده فغيدا دين الإسلام الذي لايظام أه غيره ولك إنها يمان بكن بأن يظام في کل وقت يفعل ما أمر به في ذلك الوقت . . . . فضل بلخته رسالة محدد . . . . فقض المناه ولامؤمناً بل يكون کافراً وإن زعم أنه مسلم أو دومون ۱۳ هـ. هـ.

اله مستم او مؤسن الم الحد الم الم الله و الم الله و الم سلم هو: الإستسلام الله وحده فاصله وقال: ووين الإسلام الذي ارتضاء الله ويمت به رسله هو: الإستسلام الله وحده وون ماسراه. فمن عبده وعيد معه النها أخر لم يكن مسلمًا. والإسلام هو الاستسلام لله وصده وهو الحقسوع له والمووية له مكذا قال أهل الله: أسلم الرجل إذا استسلم. فالإسسلام في الأصل من باب العمل، عمل القلب والجوارج. وأما الإيمان فاصله تصديق وإقرار ومعرفة قهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب والإصل فيه التصديق والعمل المهاه. هـ.

<sup>(</sup>١) جـ١ ص ٣١٠ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ٣ ص٩٦:٩٦ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٣) جـ٧ ص٢٦٣ لمجموع الفتاوي.



# المبحث الثاني: التزام أحكام الإسلام شرط في قبو له

وقال: ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا للتي ﷺ: نحن نؤمن يما جثتنا به بقلوينا من غير شك، ونقر بالسنتنا بالشهادتين، إلا أنا لانطبعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي، ولانصوم، ولانفحج، ولانصدق الحديث، ولانؤكي الأمانة، ولانفي بالمهد، ولانصل الرحم، ولانفعل شيئا من الحبر الذي أمرت به، ونشرب الحمر، ونتكح فوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقعل من قدرنا عليه من أصحابك وأمنك، وناخذ أمواهم، بل نقتلك أيضاً بنقائناك مع أعدائك. مل كان يتوهم عناق أن النبي، ﷺ، يقول لهم: أتتم مؤمنون كاملوا الإيمان وأتتم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجئ لكم أن لا يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم يعلم بالإضطوار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بها جنت به ويضرب وقايم إن لم يتووا من

وقال: وأيضاً فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي فقالوا: نشهد إنك لرسول الله ولم يكونوا مسلمين بذلك، لأمهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم أي: نعلم ونجزم أنك رسول الله. قال: فلم لاتتبعون؟ قالوا: نخاف من يهود.

فعلم أن جرد العلم والإخبار عنه ليس بإيان حتى يتكلم بالإيهان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانفياد مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم. فالمنافقون قالرا غبرين كاذين فكانوا كفَاراً في الباطن وهؤلاء قالوا غير ملتزمين ولا متقادين فكانوا كفاراً في الظاهر والباطن؟. اهـ.

وقال ابن القيم في هذا الحديث وفيها أن إقرار الكامن الكتابي لرسول الله بأنه نبي لم يدخله في الإسلام مالم يلتزم طاعته وعابمته فؤذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لايكون روة منه ونظير هذا قول الحبرين ... وكالا نشهد الك نبي . قال: فما يمنعكما من انباعي، قالا: نشخف أن تقتلنا المهود . ولم يلزمها بذلك الإسلام، ومن تأثّل مافي السير والانجار الثابتة شهادة كثير من أهل الكتاب والشركين له يُقل بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام علم أن الإسلام أمر وراه ذلك. وأنه ليس هو المعرفة قفط ولا المعرفة والاقرار

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص٧٨٧ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>۲) جـ٧ ص ٥٦١ لمجموع الفتاوى.



فقط، بل المعرفة والاقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهراً وباطتاً ١٩٠٠ هـ.

وقال أيضاً رحمه الله: وعلى هذا فإنها لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة بحكم الإسلام، لأن مجرد الإقرار والإخبار بصحة رسائك لايوجب الإسلام إلا أن يلتزم طاعته ومنابعته. وإلا فلو فالل: أنا أعلم أنه نبي ولكن لاأتبه ولاادين بديت كان من أكفر الكفار كحال مؤلاء المذكورين وغيرهم. وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة أن الإيمان لايكني فيه قول اللسان بمجرده والمرفة القلب مع ذلك بل لابد فيه من عمل القلب وهو حب أنه ورسوله وانقياده لديته والزاره طاعته وعابعة رسوك وهذا خلاف من زعم أن الإيان هو مجرد معرقة القلب و إفراره 10هـ.

ال الإيهان هو مجرد معرفه الفلب وإفراره ١٠٠١هـ. وقـال الحـافظ وفي قصـة أهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لايدخله في

الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام ١٣٠ هـ . وقال ابن تيمية وقد ذكرت فيها تقدَّم من القواعد أن الإسلام الذي هو دين الله الذي

أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو: أن يسلم العبد أنه رب العالمين فيستسلم أنه وحده الإشريالية له ويكون سالماً بعجت يكون متنافل له غير مثاله لما سواه كما بينته أفضل الكلام ورأسرا الإسلام: وهو شهادة أن لا إلته إلا الله. وله ضدان: الكبر والشرك ولهذا روى أن نوحا عليه السلام، أمر بنيه بلا إلك إلا الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك في حديث قا ذكرته في غير هذا الموضع فإن المستكبر عن عبادة أله لايعبده فلا يكون مستسلماً له والذي يعبده ويعبد غيره يكون مستسلماً له والذي يعبده

وقال: وهذا رأي: توحيد الإلنهية) من أعظم مانجب رعابته على أهل الإرادة والسلوك أ فإن كثيراً من المتأخرين زاغ عنه فضل سواء السبيل. وإنَّها يعرف هذا من ترجه بقلبه وانكشفت له حقائق الأمور وصيار يشهد الربوبية العامة والقيومية الشاملة فإن لم يكن معه نور الإيمان

<sup>(</sup>١) زاد المعاد جـ٣ ص٢٤ وفي أثناء التعليق على ما في قصة وقد نجران من الفقه».

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعاد جـ١ ص٩٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري جـ٧ ص٦٩٧.

<sup>(</sup>٤) جــــ۷ صــــ۲۲ لمجموع الفتارى.

**4**111

والقرآن الذي يحصل به الفرقان حتى يشهد الإلنهية التي تُميَّر بين أهل التوحيد والشرك وبين مايحبه الله ومليخضه وبين ماأمر به الرسول وبين ماجى عنه وإلا خرج عن دين الإسلام بحسب خروجه عن هذا، فإن الربوبية العامة قد أقرّ بها المشركون الذين قال الله فيهم: ﴿وهالمؤمنُ أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾.

واتم يصبر الرجل مسلماً حنيفاً موحداً إذا شهد: أن لا إلله إلا الله. فعبد الله وحده بحيث لايشرك معه أحداً في تأفه وعبته له وعبوديته وإنابته إليه وإسلامه له ودعائه له والتوكل عليه وموالاته فيه، ومعاداته فه وعبته مايجب ويغضه مايمغض ويفتى بحق التوحيد عن باطل الشيرك وهذا فناء يقارته البقاء فيقتى عن ثاله ماسوى الله بتأله الله تحقيقاً نقول: لا إلى إلا الله فيضي ويفتى من قلبه تأله ماسواه ويشت ويفقى في قلبه تأله الله وحده، وقد قال النبي، على الله المحديث المصحيح: ومن مات وهو يعلم أن لا إلته إلا الله خول الجنة، وقال في الصحيح: دافقوا موتاكم لا إلله إلا ألله، وقابها حقيقة دين الإسلام فهن مات عليها مات صلياً أن ا هـ.

قلت، انظر: رحمك الله إلى قول الشيخ: وإنها يصير الرجل مسلم َ حنيفاً موحداً إذا شهد أن لا إلك إلا الله فعيده وحده بعيث لايشرك معه أحداً في تألهه وهذا التعريف الجامع لحقيقة الإسلام متواتر ذكره في كتبه منها ماذكر من قبل ومنها ماسيأتي ذكره بمشيئة الله \_ تعالى \_.

وهذا من أدل الدلائل على عدم إعذار الشيخ بالجهل في أصل الأصول وهو التوحيد وترك الشرك لأن المشركين لايدخلون عنده في مسمى المسلمين وأن الحنيف هو: الموحد التارك للشرك على حمد وبصيرة واستقام على الشريعة.

تسريح عند ويستيره واستماع على السريعة . وهمذا المعنى متواتـر في نصوص الشريعة ومعلوم بالإضطرار من نصوص المفسرين واليك الأدلة والعراهـن على ذلك .

# المبحث الثالث: المنيف التارك للشرك عن قصد و علم:

قال ـ تعـالى ـ: ﴿مَاكَـانَ إِسَرَاهِيمَ يَهُودِياً وَلاَ نَصَرَانَياً وَلَكَنَ كَانَ حَنِيفاً مَسَلياً وَمَاكانَ مَن المُشركين﴾. [آل عمران: ٢٧].

<sup>(</sup>١) جـ٨ ص٣٦٩ لمجموع الفتاوي.

الهدئ التي أمر بلزومها، «مسلماً» يعني: خاشعاً لله بقلبه متذللًا له بجوارحه مذعناً لما فرض عليه والزمه من أحكامه ا هـ .

وقال القرطبي: الحنيف: الذي يوحد ويضحي ويختنن ويستقبل القبلة ا هـ. وقال ابن كثير: أي متحنفاً عن الشرك قاصداً إلى الإيمان ا هـ.

وقال ـ تعالى \_: ﴿ وَمِن أَحَسَنَ دَيِناً مِن أَسلم وَجِهه للهُ وَهُو مُحْسَنَ وَاتَّبِع مَلَّةَ إِيرَاهِيمِ حَنِيفاً ، وَاتَخَذَ اللهُ إِمِرَاهِيمِ خَلِيلاً ﴾ . [النساء: ١٧٥] .

نتيفا، واعد انه إبراهيم حليدي. [انساء: ١٦٥]. قال الطبري: حنيفاً: أي مستقياً على منهاجه وسبيله.

قال ابن كثير: الحنيف: هو المائل عن الشرك قصداً، أي: تاركاً له عن يصيرة ومقبل على الحق بكليته لايصده عنه صاد ولايرده عنه راد.

وقال ـ تعالىٰ ـ: ﴿ إِنِّ وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً، وماأنا منَّ المشركينُ ﴾. [الانعام: ٧٩].

قال الطبريّ: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: في قول قومً إبراهيم لإبراهيم: تركت عبدادة هذه؟ فقال: «إن وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، فقالوا: ماجئت بشيء ونحن نعبده ونتوجه. فقال: لا. خيّفاً. قال: مخلصاً لا

**أشرك كم**ا تشركون ا. هـ.

قال القرطبي: حنيفاً: مائلاً إلى الحق. قال ابن كثير: حنيفاً: أي مائلاً عن الشرك إلى التوحيد.

وقال ـ تعالى ــ: ﴿إِن إِبرَاهيم كان أَمَة قَالتُنا لله حنيفاً ولم يك من المشركين﴾. [النمل:

170]. قال الطبرى: حنيفاً يقول مستقيراً على دين الإسلام. اه..

قال ابن كثير: الحنيف: هو المنحرف قصداً من الشرك إلى التوحيد ولهذا قال: وولم يك من المشم كين، ا هـ.

ر رو... وقــال ـ تعانى ـ: ﴿حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنها خرَّ من السياه لتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق﴾. [الحج: ٣١].



قال ابن جرير: يقول - تعالى ذكره -: اجتبوا أيبا الناس عبادة الأوثان وقول الشرك مستقيمين فه على إخلاص التوحيد له وإفراد الطاعة والعبادة له خالصاً دون الأوثان والاصنام اهم.

قال القرطبي : حنفاء فه أي : مستقيمين أو مسلمين ماثلين إلى الحق، ولفظة حنفاء من الاضداد تقمع على الاستضامة وعلى الميل، وحنفاء منصوب على الحال. وقبل : حنفاءً : حجاجاً. وهذا تخصيص لا حجة معه ا هـ.

قال ابن كثير: حنفاء لله أي: غلصين له الدين منحوفين عن الباطل قصدًا: إلى الحق ولهذا قال: وغير مشركين به، ا هـ.

عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالمً من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إلى لهل أن أدين دينكم فأخبرني، فقال: الاكتوان على دينا حتى تأخذ بنصيك من غضب الله. قال زيد: ماأفر إلا من عاصله إلا أم من غضب الله شيئاً أبداً، وأنني استطيعه؟ فهل تدافي على غيره؟ قال: ماأطه إلا أن يكون حنيفاً، قال زيد: ومالخيف؟ قال: دين إيراهيم، لم يكن يهوياً ولاتصرائيًا ولايعيد إلا الله. حنيفاً، قال يعالمً من النصارى، فذكر مثله، فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيك من لعنة الله. قال: ماأفر إلا من لعنة الله ، ولا أحل من لعنة الله ولا من غفيه شيئاً أبداً، وأنى المستطيع؟ فيل تدافي على غيره؟ قال: ماأطمه إلا أن يكون حيفاً، قال: وما أراهيم، لم يكن يهوياً ولانصرائياً ولايعيد إلا الله. فلما زأى زيد قولم، في إيراهيم، عليه السلام خرج، فلما يرز وفي يديه فقال: اللهم إلى أشهدك أي على دين

قلت، فمن آي القرآن والسنة وبيان الفسرين ثبت أن الحنيف: هو الذي ترك الشرك قصداً وعلى بصبرة ومقبل على الإخلاص وإفراد الله بالتأله دون ماسواه وهو الذي استقام حاله على الإسلام لربه وحده لاشريك له.

فهل من ترك التوحيد وانغمس في الشرك وجعل لربه شريكاً في التأله وتنقص الإلنهية

<sup>(</sup>١) راجع فتح الباري جـ٧ ص١٧٦.



وهضم حق الربوبية يكون متحنفاً أم مشركاً؟ .

قال ابن تيمية: والضالون مستخفون بتوحيد الله ـ تعالى ـ يعظمون دعاء غيره من الأموات وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به كما قال ـ تعالى ـ: ﴿وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يتخذونك إلا هزوا، الآية. فاستهزءوا بالرسول، على ما نهاهم عن الشرك ومازال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد لما في أنفسهم من عظيم الشرك. وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ بذلك لما عندهم من الشرك قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَنَ النَّاسُ مِنْ يَتَخَذُ مِنْ دُونَ اللَّهُ أَنْدَادًا يجبونه كحب الله ﴾. فمن أحب مخلوقاً مثل ما يحب الله فهو مشرك، ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله . فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثاناً تجدهم يستهزئون بها هو من توحيد الله وعبادته ويعظمون مااتخذوه مادون الله شفعاء ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبأ ولايجتريء أن يحلف بشيخه كاذباً. وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحر ويستهزيء بمن يعدل عن طريقتـه إلى التوحيد، وكثيرً منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك .. وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عنده مضاهات لمشركي العرب الذين ذكرهم الله في قوله: ﴿وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا﴾. الآية. فيفضلون مايجعل لغير الله على مايجعل لله، ويقولون: الله غنى وآلهتنا فقيرة. وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه يبكى عنده ويخشع ويتضرع مالايحصل له مثله في الجمعة والصلوات الخمس وقيام الليل، فهل هذا إلا من حال المشركين لا الموحدين. ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم سهاع الأبيات حصل له من الخشوع والحضور مالايحصل له عند الأيات بل يستثقلونها ويستهزئون بها وبمن يقرؤها مما يحصل لهم به أعظم نصيب من قوله: ﴿قُلُ أَيَاللَّهُ وَآيَاتُهُ وَرَسُولُهُ كُنتُم تَسْتَهُوْءُونَ﴾ ١٠.١هـ.

<sup>(</sup>١) جـ10 ص٤٤: ٥٠ لمجموع الفتاوي.



## المبحث الرابع: التوجيد بالقول والعمل شرط في تحقق النجاة:

وقال: وفلك أن الرجل لو أقرأ بها يستحق الرب من الصفات ونزه، عن كل بطائزه عنه، وأقر بان وحد، خالق كل فيم لم يكن موحداً بل ولامؤمناً حتى يشهد: أن لا إلله إلا الله، فيقرً بان أنه وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة أنه وحد، لاشريك له والإلته هر معين المالور المعبود الذي يستحق العبادة ١٠١ هـ.

وقال والحاصل: أن توحيد الله والإيمان برسله واليوم الاخر أمور متلازمة مع العمل الفسالح. فأهل هذا الإيمان والعمل الصالح: هم أهل السحادة من الأولين والاخرين والحارجون مكذب لما الإيمان: عشركون أشقياء. فكل من كذب الرسل فلن يكون إلا مشركا، وكل مشرك مكذب للرسل. وكل مشرك وكافر بالرسل فهو كافر بالليوم الآخر، وكل من كغر اليابوم الآخر فهو كافر بالرسل 10 اهد.

وقال \_ رحمه الله \_ وهم رأي الفلاسفة إذا ادعوا التوحيد فإنها توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل والتوحيد الذي جامت به الرسل لابد فيه من التوحيد بإخلاص الدين فه وهيادة والعمل والتوحيد الذي يدعونه: إنها هر تعطيل وعيادته وحدله لاشريك له وهذا أي الانهاء والقصاف ما والتوحيد الذي يدعونه: إنها هر تعطيل حقائل الأسياء والشعاد والتجاه في والفحال ماهو من أعظم أسباب الإشراك. فلا كاكان المهم التوحيد دون كاكان المهم التوحيد دون المعلم والتوجيد المعلم والتوجيد المعلم وذيك لايكفي في السحادة والنجاة بل لابد من أنه يعبد الله وحده وللمخذ المها دون ماسواه وهيو معطون جاحدون المحاصودي ولا تعدل المعاصورة على المعالم المعالمون جاحدون المعاصورة والتجاه من العالم إلا بالأصول المتقدمة: من الإيان بالله وتوحيده ألما للل والإمارة وكل من هؤلاء وهولاء لاينهمه ذلك شيئا لا أن يجدد الموجله للحليك له أما لما يوالعلم بمنزلة ألما للل والإمارة وكل من هؤلاء وهولاء فمن عبدالله وحده لأم أن يؤس برسله ويؤس المسله وباليوم الاخر وهذه الأمور منازمة فمن عبدالله وحده لزم أن يؤس برسله ويؤس

<sup>(</sup>١) موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول بهامش منهاج السنة النبوية جـ١ ص١٣٣.

<sup>(</sup>۲) جـ٩ ص٣٣ لمجموع لفناوي.

الده الأخد فسنة

باليوم الأخر فيستحق الثواب، وإلا كان من أهل الوعيد يخلد في العذاب هذا إذا قامت عليه الحجة بالرسل(١٠) هـ.

قلمه أنظر- رحمك الله \_ أن النجاة لاتحقق إلا بالأصول الثلاث: إفراد الله بالبيادة. والتألد والإيمان بالرسل والوم الأخرمع العمل الصالح وإلا كان من أهل الرعيد إلا أنه لايخلد في الأخرة في النار إلا بعد قيام الحجة الرسالية وهذا ماسيق الحديث عنه كثيراً بفضل الله وحده أنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، والإسلام هو: إفراد الله بالوجدائية والتألد والكثر بها يعبد من دوله فعن لم يات بهذا القدر فهو من المشركين ولا عدر له بالجهل والتألويل إلا أنه لايمذب في

العادين إلى تبعة فيها الحجه الرسالي. قال ابن تبعة فيها الحجه الرسالي. قابل البرية تبعة في فاخلاص اللين له والعدل واجب مطلقاً في كل حال، وفي كل شرع: الجنة إلا أهل التوجيد وهم أهل ولا إلى إلا أله، في فيا حق الله على كل عبد من عباده كل في المجاد؟ الصحيحين من حديث معاذ أن النبي، على قال عن ويامعاذ أتدري ماحق الله على العباد؟ قلت: أنه ورسوله أعلم، قال: حقد عليهم أن يهدو لا يشركوا به شيائه. الحديث فلا ينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دايت ودعاء فياصاً له اللين، ومن لم يشرك به ينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله ديد وعبادة ودعاء فياصاً له اللين، ومن لم يشرك به من عبادة أله وحده وهذا واجب على كل أصد فلا يسقط عن أحد البنة، وهو الإسلام العام منافق لا يقبل الله ديناً غيره، ولكن لا يعذب الله أحداً حتى ببعث إليه رسولاً وكها أنه لا يعذبه غلا يعخل المنافق إلى النبا المنت في الأخرة ولا يشخل المناز لا من أنتم الشيطان، همن لا النب لم المنافق المنافقة المنافقة فهذا يستمن في الاخبرة كالمنافقة دعوة رسول إليه كالصغير والمنت في الفترة المحشة فهذا يستمن في الاخبرة كالحد، على المنافقة والمنافقة على الانب له عد المناسخير والمنت في الفترة كما جاءت بذلك والمعدر والمنت في الفترة المحشة فهذا يستمن في الاخرة كما جاءت بذلك الأدل هد.

قلت: فهذا بفضل الله بينُ واضح في كلام الشيخ \_رحمه الله تعالى \_ أن النجاة في الآخرة

<sup>(</sup>١) جـ٩ ص٥٣: ٣٨ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ ١٤ ص ٤٧٧ : ٤٧٧ لمجموع الفتاوى.

لمن حقق الأصول الثلاثة: توحيد الله والإيمان بالرسل، واليوم الأخر، مع العمل الصالح لقول الله ...
تعالى ... ﴿ وَمِن يَبْعَ غَيْرِ الإسلام دِيناً قُلْن يقبل مع موه في الأخرة من العاسرين ﴾ ولقول أنهه يلكا:
من تعالى الجند إلا نفس مسلمة، فمن لم يأت بالتوجيد ورقع في الشرك فهو مشرك لا مغذر له في
إجراء الأحكام عليه في الدنيا لتفحه حجبة الفطرة والميناق والعقل إلا أنه لايشت له وصف الكفسر
المصنف عليه في الدنيا والأخرة إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية وإن كان فعل قبل الحجة
ما يستنوج بالعذاب و وهذا من فضل اله ورحنه بعياده ...

قال ابن تبصية والأنباء إنسا بعشوا بالدعوة إلى الله وحده وقد يذكرون المحاد مجملاً ومفصلاً والقصص قد يذكر بعضهم بعضاً مجملاً. وأما الإلسهبات فهي الأصل ولابد من تفصيل الأمر بعبادة الله وحده دون ماسواه فلابد لكل نبي من الأصول الثلاثة الإيمان بالله والميوم الآخر والعمل الصالح الناهم.

وقال. وحمه الله. ووهو يتحدُّث عن الفلاسقة وأهل الكلام والقوائين التي وضعوها من المسائل والدلائل التي لا يدخل العبد في الإسلام ولا يحقق أصل الدين إلا بها في زعمهم، عال: والاعتمام أن كل مالم بعضل بقده السلوق الفياسية ليس بعلم وقد الاعتمال لكثير منهم. منهم، منها مايستفيد به الإيان الواجب فيكون كافراً وُنديقاً منافقاً جاهلاً صالاً مصلاً ظلوماً كلوم أو يكون من أكابر أعداء الرسل ومنافقي الملة من الذين قال الله فيهم:

وقد يحصل لبعضهم إيان ونفاق ويكون مرتداً إمدعن أصل الدين أو بعض شرائعه إما ردة نفاق وإما ردة كفر، وهذا كثير غالب لاسيا في الأعصار والأمصار التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال مالايتسع لذك المقال.

وإذا كان في المقالات الحقيّة فقد يقال: إنه فيها محلي، ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم المخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين. بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمداً ـ ﷺ= بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة أن وحده الاشريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى

<sup>(</sup>١) جـ١٧ ص١٢٥: ١٢٦ لمجموع الفتاوي.



والبلغ من ذلك أن متهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كها صنف الرادي كتاب في عبادة الكواكب وأقام الأداة على حسن ذلك وينفعته ورغب فيه وهذه ورة عن الإسلام بما ضافه الإسلام بالمفاول والأعلاق بالمفاول والأعلاق للمفاول والأعلاق لايكون عاد إلى الإسلام وجمع مايامرون به من العلو والأعمال والأعمال والأعمال والأعمال لينهم نشري في النجاء أو كذاب يالمه تصبيهم من الله تعالى : ﴿ فَهَا فَلَامًا مِن القرى ها لله تعلى أو كذاب يالله تصبيهم من الشكلم ألا أي أخر والله المنافق عنها عندهم من الشخب الابنين وقال - عمل . : ﴿ فَلَمَا المنافق من اللهنم ألا أو كذاب باللهنم ألا المنافق من المنافق من المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق عنه المنافق المنافق من المنافق والمنافق المنافق المنافق

فقد تبيُّن أن أصل السعادة والنجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده الاشريك

<sup>(</sup>١) هكذا الأصل ولكن السباق يقتضي «إليه».

= 4117

له والإيان برسله واليوم الاخر والعمل الصالح وهذه الأمور ليست في حكمتهم ليس فيها الأمر بعبادة المخلوفات. بل كل شرك في العالم إنها الأمر يجادة المخلوفات. بل كل شرك في العالم إنها حدث براي جنسهم فهم الأمر ود بالشرك والفاعلون له ومن لم ياسر بالشرك منهم قلم ينه عنه بل يقر هؤلاء وأن رجح الموحدين ترجحاً ما فقد يرجح غيره المشركين وقد يعرض عن

قتديَّر هذا فإنه نافع جدَّاً وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكب والملائكة وعبادة الانكواكب والملائكة وعبادة الانكواكب الملائكة وعبادة التوجيد فإنها تتوجيدهم بالقول لا بالعبادة والمعمل، والتوجيد الذي جاءت به الرسل لابد فيه من التوجيد بإخلاص الدين في وعبادته وحده الأمريك له وهذا ثي، لا يعرفونه والتوجيد الذي يدعونه إنها هو تعطل حقالتي الأسها، والصفات وقيه من الكثر والشلال ما هو من أعظم أسباب

- قلت: فمن هذه النقول المستفيضة عن شيخ الإسلام نخرج بها يلي : 1 ـ أن التوحيد شمط في تحقيق الإسلام ولا يصح إسلام عبد إلا به .
  - ان التوحيد سرط في عليق الإسلام ود يصلح إسلام عبد إد به
- ل المشرك في حاجة أن يعلم التوحيد حتى يدخل في الإسلام.
   أن المشرك مبتدع في الدين مشرك برب العالمين متبع غير سبيل المؤمنين.
- إ. الإسلام هو الاستشلام لله وحده فمن عبد الله وعبد غيره لم يكن مسلماً وكذلك المستكبر
   عن عبادته.
- الإقرار بلا التنزام ليس بإسلام، إنها الإسلام الإقرار الإذعان وهذا متفق عليه بين
   الصحابة والتابعين وأنمة السنة.
- ٦ أن توحيد الإلهية هو الذي يفرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك وإنها يصير الرجل مسلماً
   حنيفاً موحداً إذا ترك الشرك عمداً وعلى بصيرة وأفرد الله وحده بالتأله دون ما سواه.
- لا تجاة من عذاب الله إلا بالتوحيد والإيهان بالرسالة واليوم الأخر والعمل الصالح ظاهراً
   وباطناً والمشرك لايعذب في الدارين إلا بعد قيام الحجة وهو لا ينعم أيضاً لأن الجنة
   لايدخلها إلا نفس مسلمة مؤمنة.

<sup>(</sup>١) جـ ١٨ ص٥٠: ٥٨ لمجموع الفتاوي.

٨ ـ أن الرسل جميعاً فصلموا الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له لأنه أصل الأصول.

وقــال ابن القيم والإســـلام : هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيها جاء به ، فيا لم يأت العبد مهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهـا (٢٠٠٠ . هـ.

وقال محمد بن عبدالوهاب: فاعلم أن التوجيد الذي دعت إليه الرسل من أوفم إلى . أخرهم إفراد الله بالمبادة كالها ليس فيها حق لللك مقرب ولا نبي مرسل فضادً عن غيرهم فمن ذلك لا يدعي إلا إيه كما قال تعالى: ﴿ وأن السلجد له فلا تدعوا مع لله أحداثه [1لمن: ١٨] . قمن عبد الله ليلا وبهاراً له رعائياً أو ولياً عند قدره فقد اتخذ إلهن التين ولم يشهد أن. لا إله إلا الله كان الإله هو: المذعو، كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الإبرار أو عبدالقادر أو يشهم وتما يقعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره.

ومن ذبح شه ألف ضحية ثم ذبح لنبي أو غيره فقد جعل إلهين اثنين وكها قال تعالى: ﴿قُلُ إِنْ صَلاَقٍ وَنسكي وعجايي وتماتي فه رب العالمين﴾ [الأنعام: ١٦٢]. الآية والنسك: هو الذبح وعلى هذا فقس.

ً فمن أخلص العبادات قد ولم يشرك فيها غيره فهو الذي شهد: أن لا إله إلا الله، ومن جمل فيها مع الله غيره فهو: المشرك الجاحد لقول لا إله إلا الله وهذا الشرك الذي أذكره الرج قد طبق مشارق الأرض ومغاربها إلا الغرباء المذكورين في الحديث (وقليل ماهم) وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب٣. ا.هـ.

وقال \_رحمه الله \_: اعلم \_رحمك الله \_ان هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام وهي كلمة النظرى وهي الدورة الرئيق وهي التي جعلها إيراهيم ركلمة بالقوة في عقبه لعلهم يرجعون اوليس المبراد : قولما باللسان مع الجهل بمعناها فإن المنافقين يقولوبها وهم تحت بالكفار في الدرك الاسفار من النار مع كرنهم يصلون ويتصدقون . ولكن المراد قولها مع معرفها بالكفار وفيتها رعبة أهلها ، ويضم ماحالتها ومعادات كما قال النبي ينظير : مع قال لا الها الله الله الله الله المنافقة على دواية : وصادقاً من قلبه ، وفي حديث آخر

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين ص٤١١.

<sup>(</sup>٢) الرسالة العشرون ص١٦٦: ١٦٧ من كتاب ـ الرسائل الشخصية ـ.

امن قال لا إله إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله. إلى غير ذلك من الأحديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة (١). ١. هـ.

وقــال البغوى في قوله الله ـ عز وجل ـ: ﴿ رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسَلِّمُمِينَ لَكَ. . . ﴾ [البقرة: ١٢٨]. موحدين مطيعين خاضعين لك. ١.هـ.

وقــال ابن كثير: قال ابن جرير يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لأموك خاضعين لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحداً سواك ولا في العبادة غيرك. ١. هـ.

وقال القرطبي في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عَنْدَ اللَّهِ الإسلامِ ﴾ [آل عمران: ١٩]. الدَّين في هذه الآية. الطاعة والملة والإسلام بمعنى: الإيهان والطاعات قاله أبو العالية وعليه جمهور المتكلمين. ١. هـ.

وقال البغوي: . . . والإسلام: هو الدخول في السلم وهو الانقياد والطاعة، يقال أسلم أي: دخل في السلم واستسلم قال قتادة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ الْإسلام﴾ . قال: شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بها جاء من عند الله تعالى وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه ولا يقبل غيره ولا يُجزى إلا به. ١. هـ.

وقال ابن كثير: إخبار من الله بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيها بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد ، ١١٤ ، الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد ،ﷺ، فمن لقي الله بعد بعثة محمد ،ﷺ، بدين على غير شريعته فليس بمتقبل كما قال تعالى: ﴿وَمِن يَبِتَغُ غَيْرِ الإسلام دِيناً فَلَن يَقْبِلُ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]. ا. هـ.

قلت: فمن هذه الآيات القرآنية والنصوص النبوية مع فهم السلف الصالح لها يظهر ـ بفضل الله وكرمه ومنَّه ـ أن الإسلام الذي أمرنا الله أن ندين به، وأن نقاتا الناس عليه حتى يدينوا به وأنه الدين المرضى عنده سبحانه دون ما سواه من الأديان وأن دخول الجنة والنجاة من الخلود في النيران مقصور على أهله هو إفراد الله بالتأله والطاعة والعبادة والكفر بكل ما يعبد من دونه مع الانقياد والإذعان له وحده لاشريك له ظاهراً وباطناً وليس هو مجرد النطق بالشهادتين دون الاعتقاد والإيمان بمدلولهما والانخلاع من الشرك إلى التوحيد والتحنف والتزام أحكام الإسلام أي: التزام القبول من الله دون ما سواه.

<sup>(</sup>١) كتاب تاريخ نجد ص٣٩٧.



#### المبحث الخامس؛ قبول الأحكام من غير الله شرك في الله هية والربوبية :

ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وإِنْ أَطْعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لِمُشْرِكُونَ﴾. [الأنعام، آية: ١٣١].

قال السطبري: وأما قوله «إنكم لمشركون» يعني إنكم: إذاً مثلهم، إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالاً فإذا أنتم أكلتموها كذلك فقد صرتم مثلهم مشركين ا هـ .

وقال القرطبي: فعلت الآية على أن من استحل شيئاً عاجره الله صار به مشركاً وقد حرم الله -سبحانه - المبتة نصاً. فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك. قال ابن العربي: إنها يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركاً: إذا أطاعه في الاعتقاد فإن أطاعه في الفعل وعقده سليم مستحر على التوجيد والتصديق فهو عاص فاقهموه . ا. هد.

وقال ابن كثير وقوله تعالى: ﴿وإن أطَعتموهم إنكم لشركون﴾. أي: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقد متم عليه غيره فهذا هو الشرك كها قال تعالى: ﴿انْخَذُوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله كل. هـ.

قلمة، ومن المعلوم أن الشرك هو: اتخساذ إلى مع الله وفي هذه الآية لما كان مصددً الاستحلال قبول حكم غير حكم الله أصبح الفاعل مشركاً وقبول حكم غير حكم الله في أيا مسألة من المسألل شرك في الوهية الله لان الإله: هو الذي يطاع فلا يعصى فيجب أن يفره المؤلى مسيحانه ـ بالطاعة والقبول والولاية.

قــال تعــالى : ﴿اتبعــوا ما أنــزل إليكم من ربكم ولا تتبعــوا من دونــه أولياء قليلاً ماتذكـرون﴾ [الاعراف: ٣].

قال البغوي: أي: لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله ـ تعالى ـ . 1. هـ .

وقال القرطبي : الثانية . . . والمعنى : لا تعبدوا معه غيره ولا تتخذوا من عدل عن دين الله ولياً . وكل من رضي مذهباً فأهل ذلك المذهب أولياؤه . ا . هـ .

وقال ابن تشبر: ﴿ وَانْتِمُوا مَا أَنْزِلَ اليكم من ربكم﴾. أي: اقتفرا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل من رب كل شيء ومليكه ﴿ ولا تتبعوا من دونه أولياء ﴾. أي: لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. ١. هـ.

قلت: هذا هو المقصود بالانقياد وقبول الأحكام أي: يعتقد ويقبل بشمول حاكمية الله

والتشريع لكافة الخلق وأنه تعالى يحكم لا معقب لحكمه وهذا القبول للأحكام يفترض في كل من نطق بالشهادتين .

### التصديق والإنقياد ركنا الإيمان:

قال ابن تيمية: وهذا موضع زاغ فيه حلق من الخلف: تخيل لهم أن الإيمان ليس في الأحسل إلا التصديق ثم يرون عثل المياس وفرعون معن ثم يصدر عنهم تكليب، أو صدر عنهم تكذيب باللسان لا بالقلب، وتضره من أغلظ الكفر فيتحيرون ولم أنهم هدا ما ها هذى إلى السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول وعمل أعني في الأصل قولاً في القلب وعملاً في القلب، فإن الإيمان بحسب تكرم أنه ورسائه، وكام اله ورسائة ينفصن أخياره وأواصره فيصدق القلب أخياره تصديقاً يوجب حالاً في القلب بحسب المصدق به. والتصديق هو في من العلم والقول، ويتقاد لأمره ويستسلم وهذا الانقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة والعمل، ولا يكون مؤمناً إلا بمجموع الأمرين، فمنى ترك الانقياد كان الانقياد كان

للكفو<sup>(۱)</sup> أعم من التكذيب. يكون تكذيباً وجهالًا. ويكون استكباراً وظلماً. ولهذا لم يوصف إيليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب، ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إيليس، وكان كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالاً وهو الجهل.

آلا ترى أن نقراً من اليهود جاءوا إلى النبي وسألوه عن أشياء فأخرهم فقالوا: نشهد إلك نبي ولم يتبعوه وكذلك هرقل وغيره فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق. آلا ترى أن من صدق الرسول بأن ماجاء به هو رسالة أنه فرقد تصنيت خيراً وأمراً فإنه يحتاج إلى مقام ثان وهمو تصديق خبر أنه والنقياد لأمر أنه فإذا قال: وأشهد أن لا إله إلا الله لهفه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره (وأشهد أن محداً رسول الله ) تضمنت تصديق الرسول في اجم به من عند قد فهمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار. فلما كان التصديق لابد من في كلا الشهادتين وهو الذي يتلقى الرسالة بالشيول ظل من طن أنه أصل لجميع الإيمان وغفل عن أن الأصل الأخر لابد منه وهو الانقياد. وإلا فقد يصدق الرسول ظاهراً وبالطائح بينتغ

 <sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وإن كان السياق يقتضى وضع اوالكفره.



من. الانقياد للأمر إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الهـ ـ سبحانه وتعالى ـ كإبليس.

وهذا مما يين نك: ان الاستهزاء بالله أو برسوله ينافي الانقياد له لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته فصار الانقياد له من تصديقه في خبره فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له أو ممتم عن الإنقياد لربه وكلاهما كفر صريع.

ومن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقاداً لأمره، فإن الانقياد: إجلال وإكرام والاستخفاف: إهانة وإذلال. وهذان ضدان فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر. فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإبيان منافاة الضد للشد.

### عدم قبول الأدكام من الله كفر لا خلاف فيه :

الرجه الثالث: أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقباؤه فه فيها حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر. فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأي أن يذعن فه وينقاد فهو إما جاحد أو معائد.

ولهذا قالوا: من عصى ألله مستكبراً كابليس كفر بالانفاق، ومن عصى الله مشتبهاً لم يكفر عند أهل السنة والجماعة وإنها يكفره الحوارج. فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدلاً بأن الله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافى هذا التصديق.

بال الله ربه قول معنادلة لا يوخده عناق هذا التصاديم.
وبيان هذا: أن من فعل المحارم مستحلاً ها فهو كافر بالاتفاق فإنه ما آمن بالقرآن مو وبيان هذا: أن من فعل المحارم مستحلاً ها فهو كافر بالاتفاق فإنه ما آمن بالقرآن من فير فعل، والاستحلال: اعتقاد أن الله لم يحرمها أو تتاريخ فلل في الإميان بالزيوبية ولحفل في الإميان بالزيوبية ولحفل في الإميان بالزيوبية ولحفل في الإميان السول بالرسول عرف عداً لله تم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم فهذا أشد كفراً عن قبله وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلام هذا التحريم عاقبه الله وعنايه. ثم إن هذا الاستفاق وقد يكون مذا مع علمه أن من لم يلام هذا التحريم عاقبه الله وعنايه. ثم إن هذا الاستفاق والإيان المعالم وعقبة كذر وهذا لائة ويضد له ورسوله بكل ما أعجر به وصدق بكل ما يصدق به المؤمن لكته يكون ذلك ويخفظ لائة

وأنفر عنه، فهذا نوع غير النوع الأول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته أشد وفي مثله قبل (أشد الناس عذاباً يوم الفيامة عالم لم يشعه الله بعلمه) وهو إبليس ومن سلك سبيله.

وبهذا يظهر الفرق بين (١/ الماصى فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجب أنه يفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد أتى من الإبيان بالتصديق والخضوع والانقياد وذلك قول وقول لكن لم يكمل العمل (١٠ . ١. هـ.

قلت: فهـُذا النقل المستفيض بفضل الله \_ تعالى فيه كثير من العبر والفوائد الجمة ويستحق أن يقف القاريء وقفة طويلة مع كل لفظة فيه ليتحقق معانيه وفوائده.

وفيه أن الإقرار بالشهادتين يتضمن النصديق والانقياد وهو المقصود بقبول الأحكام أن التصديق الإذعاني، ويلاحظ في كلام الشيخ : أن الزلل والحملط في الأحكام نتيجة عدم ضيط قضية الإيمان . إذ هم ميزان الأحكام وعدم ضبطها بأني بالتخيط في الأحكام .

لذلك رأيت أن أعرض بمشبئة الله على عجالة قبل أن أختم هذا الباب بعض الضوابط والأصول لهذه القضية وفهم أغوارها لأنها أكبر معين على فهم قضية الأحكام . ولأن العلماء نصّوا على أنه لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيهان لمن لا إسلام له .

告 告 6

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وإن كان السياق يقتضي (بينه وبين العاصي).

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول ص ٤٥٨: ٥٩٩.



الفصسل الرابيع

و فیه مبدان:

المبحث الأول: تلازم الإيهان والإسلام. المبحث الثاني: العلم والعمل ركَّنا الإيان.

أركان الايمان وحدوده

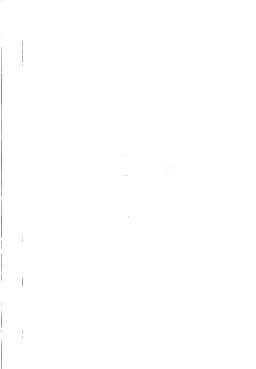



### الفصــل الرابـع أركان الايمان وحدوده

### المبحث الأول: تلازم الإيمان والإسلام:

قال ابن تيمية وقال ابن أبي شبية: لا يكون إسلام إلا بإيهان ولا إيهان إلا بإسلام(١٠٠). هـ.

وقال (نقلًا عن ابن عبدالبر) فمثل الإسلام من الإيهان كمثل الشهادتين إحداهما من

الأخرى في المعنى والحكم مشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية فهها لمبنيات في الأعيان. والإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد كذلك الإيبان والإسلام أحدهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد كذلك الإيبان والإسلام أحدهما من إيبان يصح به إسلامه ولا يخلو المفسلم من إيبان يصح به إسلامه ولا يخلو المؤمن من إسلام به يخفق إيبان. من حيث المترط الله للأعيان المصاحلة قلهان في تغيير غلايات والمترط للإيبان الأعيان المصاحلة فقال في تغيير ثلاث وفدن يحمل مؤمناً قد عمل الصاحلة والإيبان والمترا للإيبان بالعيب مؤمناً قد عمل الصاحلة وأيبان بالعيب مؤمناً قد عمل الصاحلة والإيبان بالعيب عبد على المؤمن ا

وقــال ابن رجب والتحقيق في الفــرق بينها: أن الإيمان: هو تصديق القلب وإقراره ومعــرفته، والإسلام: هو استســلام العبد لله وخضوعه وانقياده له وذلك يكون بالعمـل وهــو المدين كها سمى الله في كتابه الإســلام ديناً. . . . ثم إن الشهادتين من خصال الإســلام بغير

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص٣٢٩ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>۲) جـ٧ ص٣٣٣ لمجموع الفتاوى.



نزاع. وليس المـراد الإتيان بالفـظهـما دون التصديق بهما. فعلم أن التصديق بهما داخل في أ الإسلام، وقد فـسر الإسلام المذكور في قوله تعالى: ﴿إنَّ الدِينِ عَنْدَ اللهُ الإسلام﴾. بالترحيد والتصديق طائفة من السلف منهم: عمد بن جعفو بن الزبر.

وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم فإنه ينتفي عنهم وسوخ الإيمان في القلب وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع

معدة مهمدة هيرا مستورس العندسان في الطاهر بينية ، وهذه المسألة في غاية الحطورة ومنها يعلم وأن الإيمان لا يتبت بدون إسلام في الظاهر بينية ، وهذه المسألة في غاية الحطورة ومنها يعلم فقل العلياء أن التلفظ بالشهادتين بحكم لصاحبه بالإسلام وهذا حق لا ريب فيه لكن لايا فلما التلفظ من شروط وهي وجود إيمان في الباطن يحقق مدا الإسلام على بواطنهم بل أمرنا بمعاملتهم ذلك العلماء ونحن لم نؤمر بشق بطون الناس والاطلاع على بواطنهم بل أمرنا بمعاملتهم بالظاهر ويفترض في قائلها توفر الإيمان لديه في الباطن وتغيير الاعتقاد.

فإذا أظهر ناقضاً حكم الشرع بأنه يستلزم فساد وخلو الباطن من الإيمان وصحيح الاعتقاد قطعنا بفسادهما وتثبت عليه أحكام الردة .

لأنه كما قال ابن تبمية لأن الظاهر إنما يكون دليلاً صحيحاً معتمداً إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه، فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن يخلافه؟؟. ١. هـ.

### الإنخلاج من الشرك والتزام الإمكام حق لا إله إلا الله :

قلت: وهمذا حكم بالمظاهر ومن هنا نعلم \_ بفضل الله وكبره \_ دلالة النصوص المستفيضة وأقوال أهل العلم على أن غاية القتال: الانخلاع من الشرك والبراءة من الطواغيت وإفراد الله بالنآله والطاعة وحده لا شريك له وهو ما سلف ذكره من النصوص المستفيضة وتُقُول أهل العلم في هذه المسألة العظيمة.

فإن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الكون بأسره وأقام سوق الأخرة ليعبد ـ جل

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم الطبعة الخامسة ص٢٧: ٢٩.

<sup>(</sup>۲) الصارم المسلول ص ۲۰۱.

جلال ـ وحده بلا شريك ويدان له بالطاعة ويكفر بكل مطاع سواه ويكون ذلك كله بالقلب والجوارج ويصل علامة هذا الاعتقاد الطبق : التلفظ بالشهادتين في الظاهر. وعند هذا يرف التعال وإلا بحقهاء ، ومن المعلوم يقين أن أوراد الله بالعبادة هو حق ولا إله إلا الله فإذا ظهر من العبد بحلوك ما أثر به عاد القائل التحقيق غانه .

ولو كان المراد من الناس مجرد التلفظ بالشهادتين فقط ـ دون الانخلاع من الشرك والعبودية بشتى صورها لغير الله كاف قلم قال غلاة : «إلا يحقهها؟! إذ لو كان التلفظ هو وحده حقها لكان كل من تلفظ بالشهادتين قد أتى بحقها وكان ذكر هذه اللفظة وإلا بحقها، لغز لا حكم لها ولا حقيقة مترتة عليها ـ والعباد الله ...

ونحن نبرأ بكلام إمام المرسلين ـ 震震 ـ من ذلك الذي أوتى جوامع الكلم .

ويلزم من قائل هذه المقالة تصحيح إسلام وإيهان المنافق لأنه نطق بالشهادتين وهذا. هو وحده حقها إوان ظهر منه مايدل على نفاقه مثل سب الله وكتابه ونيم ، يهج، وبوالاته الكفار والبراءة من المسلمين والتحاكم لغير الله ورفضه حاكمية الله والمسرة بهزيمة المسلمين والحزن المنذلال العشركين.

#### من سوغ ترك الأنقياد للشرع فقد كفر :

قال ابن تيمية: ومن قال إن من تكلم بالشهادتين ولم يؤد الفرائض ولم بجنب المحارم يدخل الجنة ولا يعذب أحد منهم بالنار فهو كافر مرتد يجب أن يستناب فإن تاب و إلا قتل بل الذين يتكلمون بالشهادتين «أصناف» منهم منافقون في الدرك الاسفل من النار؟. ١. هـ.

وقبال: وقبال حنيل حدثنا: الحميدي: قال وأخبرت أن ناساً يقولون: من أقر بالصلاة والركاة والصوع والحج ولم يقعل من ذلك شيئاً حتى يموت ويصلي مستثير القبلة حتى يموت فهو مؤمن مالم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك في إياله إذا كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب أقد وسنة رسوله وعلها المسلمين قال الله بلغل: ﴿وَمِنا أَمُووا لِلْ لِعِبْوا أَنْهُ خَلْصِينَ لَهُ النّبِينَ ﴾. الآية.

وقال حنبل: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ماجاء به من عند الله؟\. أ. هـ.

<sup>(</sup>١) جـ٣٥ ص١٠٦ لمجموع الفتاوي. (٢) جـ٧ ص٢٠٩ لمجموع الفتاوي.



وقال: قال أحمد بن حنبل: حدثنا خلف بن حيان حدثنا معقل بن عبيدالله العبسى قال إ قدم علينا سالم الأفيطس بالإرجاء فنفر منه أصحابنا نفوراً شديداً منهم ميمون بن مهراله وعبدالكريم بن مالك فإنه عاهد الله أن لا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد قال معقل! فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي وهو يقرأ (حتى إذا استيأسُ الـرســل. . ) فقلت إن لنا حاجة فأخلنا، ففعل. فأخبرته أن قوماً قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين. قال: أو ليس الله ــ تعالى ــ يقول: ﴿وَمَا أَمْرُ وَا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾. فالصلالة والزكاة من الدين، قال فقلت: إنهم يقولون ليس في الإيهان زيادة. قال: أو ليس قد قال الله ـ تعالى ـ فيها أنزل: ﴿ليزدادوا إيهاناً مع إيهانهم﴾. هذا الإيهان، فقلت: إنهم انتحلوك وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب له فعرضوا عليك قولهم فقبلته فقلت هذا الأمر. فقال ا لا والله والذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاثاً ثم قال: قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت: لما أبا عبدالله إن لي إليك حاجة فقال سر: أم علانية؟ فقلت: لا بل سر، قال: رب سر لا خير فيه، فقلت: ليس من ذلك فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي ثم خرج من الخوخة ولم ينتظُّر القـاص فقال: ما حاجتك؟ قال فقلت: اخلني هذا فقال: تنح. قال: فذكرت له قولهم فقال: قال رسول الله ، ﷺ ، : «أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: فقلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي وبأن الخمر حرام ونشربها وأن نكاح الأمهاب حرام ونحن ننكح فنثر يده من يدي وقال من فعل هذا فهو كافر(١). أ. هـ.

حقوق لا إله إلا الله :

قلت: فهذا هو حق لا إله إلا الله: الكفر بها يعبد من دون الله والتزام شرائع الإسلام. . وكما نص العلماء من قبل على أنه: لا إسلام لمن لا إيمان له. فإذا نطق العبد بالشهادتيل يُفترض في قائلها أنه محقق لشروطها مع توفير الإيمان لديه في الباطن قإذا قام دليل في الظاهر على فساد الإيمان في الباطن قطعنا بفسادهما جيماً وهذا حكم بالظاهر.

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص٢٠٤: ٢٠٥ لمجموع الفتاوي.

### العبحث الثاني: العلم والعمل ركنا الإيمان.

من المصلوم بالخطراء من دين الإسلام أن العلم هـ و: الركن الأول من أركان الإيمان وهو أصل التصديق والاعتقاد واليتين ولا يتصور وجودهم إلا به فهو سابق عليهم ومصحح لهم جميعاً وأن الالتزام والانقياد وقبول الأحكام من الله وحده هو: ركن الإيمان الثاني وهو عـمل القلب.

ال الفاضي أبويكر بن العربي وأما من قال: إنه (أي الإيمان) الاعتفاد والقول والممل فقد النقاضي أبويكر بن العربي وأما من قال: إنه (أي الإيمان) الاعتفاد والقول والممل فقد الأصول ولا في جهة اللغة. أما في جهة اللغة فلان الفعل يصدق القول أو يكذبه قال النبي يهد : والعينان ترتيان والبلادان ترتيان والبلادان ترتيان والبلادان ترتيان والبلادان ترتيان والمراجلة في وقشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ، فإذا علم: أن لا إله إلا أنه وأن محمداً رسول الله - يلله - فليتكلم بمقتضي علمه فيطّرد الفعل والقول والعمل فيقع إيماناً لغوياً المربياً الدعل المعالم باعداً فليعداً إيماناً لغوياً المربياً المربياً الدعل المعالم باعداً فليعداً باعداً المعالم فيقع إيماناً لغوياً المناساً المربيات الدعل المعالم فيقا إيماناً لغوياً المناساً المناساً المناساً المعالم فيقا إيماناً لغوياً المناساً المعالم العالم المعالم المع

وقال ابن القيم وهاهنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيان مركبة من قول وعمل: والقول قسيان: قول الفلب وهمو: الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام والعمل قسيان: عمل الفلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارج. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيان بكياله، وإذا زال تصديق الفلب لم تنفع بقية الاجزاء فإن تصديق الفلب شرط في اعتقادها وكونها نافقة، وإذا زال عمل الفلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المركة بين للرجنة وأهل السنة، فأهل السنة بجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل الفلب وهو عبته وانقياده كما لم ينفع إيليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين اللين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل ويقرون به سرأ وجهرأ ويقولون: ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن.

فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح ، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت ، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة ، وهو حقيقة الإيمان . فإن الإيمان ليس مجرد التصديق ـ كها تقدم بيانه ، وإنها هو التصديق المستلزم للطاعة

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن جـ٢ ص٩٤٥ لأبي بكر بن العربي.

والانقياد (ثم أخدا الشيخ يتحدث عن الكفر الاعتفادي والعملي والكفر الأكبر والاصغر وكذلك الشرك والظلم والجهل والنفاق ثم قال في ص٩٥): فانظر كيف انفسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل: إلى ماهو كفر ينقل عن الملة، وإلى مالا ينقل عميان. 1. هـ.

قلته انظر - رحمك الله - إلى قول الشيخ : إن التصديق شرط في اعتقادها وكومها نافعة -أي الشهادتين . ومن المعلم أن التصديق فرع العلم المذلك قال بعد ذلك أن الجها منه ما يخرج عن الملة وضه مالا يخرج . فإن لم يكن الجهال بقيح الشرك وحسن التوجيد الذي هو أصل الأصول هم الجهال المذيخ جن الملذ فيا هم إذاً؟!

وأن التصديق لا يضع إن لم يكن مستلزماً للطاعة والانقياد وأن طاعة الفلب تستلزم طاعة الجوارح وعدم انقياد الجوارح يدل على خلو القلب من التصديق المستلزم للطاعة الذي هر حقيقة الايان.

موسيعة هر يهان. وأن أهل السنة مجمعون على زوال الإيهان إذا زال عمل القلب، وأن هذا هو موضع. المستحد من أما المستحد المستحد

المعركة بين: أهل السنة والمرجئة. قــال ابـن تيــية: فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق

قال إبس تهجيه. فقد طعف من دينه عمرووه اله ينحر استحقق مع منوف المصديق بنبونه في القلب إذا لم يعمل جذا التصديق بحيث يجبه ويعظمه ويسلم لما جاء به π. ا. هـ. **شروط تنقيق اللهمان :** 

ر وقال كانوا (أي السلف) يقولون: الإبيان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل مالاركان الهربي . هـ. السلف) المتولون: الإبيان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل

حكم الإيمان فتبت أن الإيمان: المعرفة بشرائط لا يكون معتداً به دومها<sup>10</sup>. أ. هـ. وقال: وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سلمة الحزاعي قال: قال مالك وشريك وأبوبكر

كتاب الصلاة ص٤٥.

<sup>(</sup>٢) جـ٧ ص١٣١ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٣) جـ٧ ص٤٤١ لمجموع الفتاوى.

<sup>(</sup>٤) جـ٧ ص١٥٠ لمجموع الفتاوي.

بن عباش وعبدالعزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد: ا**لإيمان المعرفة والإقرار** والعمل(6. 1. هـ.

وقال: قال أحمد: وأما من زعم أن الإبيان الإقرار. في يقول في المعرفة؟ هل بجتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل بحتاج أن يكون مصدقاً بها عرف؟ فإن زعم أنه يجتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شبيتن وإن زعم أنه بجتاج أن يكون مقراً ومصدقاً بها عرف فهو من ثلاثة أشباء وإن جحد وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد قال قولا عظيماً ولا أحسب أحداً يدفع المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياء (١/١). . .هـ.

وقال: أمرنا الله أن نقول في الصلاة فإدهانا الصراط المستقيم صراط الذين أتمعت عليهم غير المفضوب عليهم عليهم غير المفضوب عليهم عليهم غير المفضوب عليهم والمفضوب عليهم والمفضوب عليهم والمفضوب عليهم من الكبر والمستفرق، لأن البهود يمونون الحق كي يعرفون أينامهم ولا يتجونه الفيهم واقد وحرة ورهبانا المنتعوضا لكن بلاح بقم فيهم ضلال. هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح، وهؤلاء لهم قصد في الحير بلا معرفة له وينضم إلى ذلك الظن، وانباع الهوى فلا يبقى في الحقيقة معرفة نافعة تنقص المفاقعة على المفتوف والمفتوف المفتوف والارتفاق المفلى، وانباع الهوى فلا يبقى في الحقيقة معرفة نافعة تنقط ما تنقط على يكون كما قال تمال عن مشركي أهل الكتاب: فوقالوا لو كتا تسمع أن تعقل ما كتاب فوقالوا لو كتا تسمع أن تعقل ما كتاب فوقالها المحيك، وقال تعالى عن مشركي أهل الكتاب؛ فوقالوا لو كتا تسمع أن يقل وسرع من عبد أنه روسوله ونحو ذلك كما أنه لا يكون إيماناً بمجرد ظن وهوى معل القلب ووجبه من عبد أنه روسوله ونحو ذلك كما أنه لا يكون إيماناً بمجرد ظن وهوى بل لابد في أصل إلابان من قول القلب وعمل القلب 1. هـ. ا

وقال ابن القيم: قالوا: والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمناً إلا بهما جمعاً: واجب المعرفة والعلم، وواجب الحب والانقياد والاستسلام. فكما لا يكون مؤمناً إذا لم يات يواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمناً إذا لم يأت يواجب الحب والانقياد والاستسلام بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به كان أعظم كفراً وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلاً الله . . . . .

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص٧٣٩ لمجموع الفتاوي.

 <sup>(</sup>۲) جـ٧ ص٣٩٣ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٣) جـ٧ ص٢٨٥: ٢٩ ملجموع الفتاوي. (٤) مفتاح دار السعادة جـ١ ص٥٥.



وقال: فإن الإيهان فرض على كل واحد وهو: ماهية مركبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل..

وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال العلم إلا

بطلبه(۱) ا ا هـ. قلت: فساعة إقرار العبد بالشهادتين تجرى عليه أحكام الإسلام مع افتراض وجود

الإيهان في الباطن الذي يصحح له إسلامه ـ ما لم يلتبس مع إقراره بشرك ظاهر أو دليل على عدم تغير الاعتقاد \_ فإن عبد غير الله بعد إقراره ، أو والى المشركين ونصرهم وأحبهم ، أو تحاكم إلى الـطاغـوت أو استهزأ بشيء من آيات الله، أو سوغ اتباع شريعة غير شريعة الله أو تولى عن طاعة الرسول ـ ﷺ ـ ولم يلتزم طريقه ومنهاجه، أو سوغ طريقاً إلى الله غير طريقه. علمنا بهذا الظاهر فساد أصل الإيهان في الباطن. إما بسبب تخلف العلم الذي هو أحد ركني الإيمان وهـ و قول القلب أو تخلف الانقياد والمحبة وهـ و شقه وركنه الثاني وهو عمل القلب. وبفساد الإيهان الذي هو شرط كها نص العلماء لصحة الإسلام يفسد أيضاً الإسلام ويكون العبد بهذا كافراً في الظاهر والباطن وهذا لنقضه الشهادتين اللتين هما أصل الدين خاصة. قال ابن رجب: من أقر بالشهادتين صار مسلماً حكماً فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف معروف مشهور بين العلماء وكذلك في تركه بقية مباني الإسلام

الخمس (٠٠) . ١. هـ. وقبل أن أختم هذا الباب بمشيئة الله وعونه سأذكر رؤوس المسائل التي جاءت فيه:

إن الانتقال من الشرك والكفر إلى الإسلام ورفع السيف عن رؤوس المشركين شرطه

الانخلاع من الشرك وإفراد الله بالطاعة والتأله له وحده لا شريك له. ٢ ـ العلم بالشهادتين شرط في الانتقال لأنه لا يتم الانخلاع من الشرك إلى التوحيد إلا به .

٣\_ التزام التوحيد والإسلام في الظاهر متابعة للآباء المتابعة المحضة دون اعتقاده في الباطن لا ينفع صاحبها في الأخرة.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق جـ١ ص١٥٦.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ص٢٣.

- المشرك جاهل بائلة لا يعرفه ولا يعيده، بل هو عابد للشيطان وإن زعم غير هذا آياً كان
   هذا المشرك .
- العبادة لا تكون ولا تقع إلا بشرطين وهما: إفراد الله بالتأله وحده لا شريك له وأن يكون
   حال العبد الاستسلام لله وحده.
- حناك صفات نة من جهلها جهله ولم يعوفه. وأول واجب على جميع العباد العلم بهذه الصفات التي بهما تعلم ألوهية الله، ويخرج العبد بها من عبادة الألهة إلى عبادة الله الهاحد القهار.
- لا تجاة لعبد في الآخرة إلا بالنطق بالشهادتين مع العلم بمدلولها والتصديق واليقين مع
   التزامها في الظاهر والناظن.
- ٨ ـ الإسلام هو الاستسلام نه وحده وإفراده بالطاعة فمن عبده وعبد معه غيره لم يكن مسلماً
   ومن لم يحده فهو مستكر عن عبادته وكلاهما كافر بر به.
  - ٩ ـ الاقرار بالرسالة بلزم الانقياد لها وإلا كان فاسداً لا حقيقة له ولا تجرى به الأحكام.
    - ١٠ \_ ألحنيف هو: التارك للشرك قصداً وعلى بصيرة للاستسلام لله وحده.
- ١١ ـ الشرك هو: عبادة غير الله والحجة على بطالانه الميثاق والفطرة والعقل، وصاحبه لا يعذب في الدارين إلا بعد قبام الحجة الوسالية، وكذلك لا ينحم في الأخرة وليس بمسلم في الداب حتى : بوحد الله الواحد القهار ويكفر بها يعبد من دونه.
  - المسلم في معلى على الله ورسوله شرك وقبول للتأله من دون الله .
- ١٣ ـ من عصى الله مستكبراً كفر بالاتفاق، ومن عصاه مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة والجاعة ولا يكفره إلا الخوارج. لأن العاصى المستكبر متمرد على حاكمية الله ومتعد حد
- العبورية التي خلق لها. 12 ـ الإسلام لا يقبل إلا بإيان في الباطن يصححه والإيهان لا ينفع إلا بإسلام في الظاهر يبيئه وإلا كان ادعاء، والإيهان هو: الإقرار والمعرفة والالتزام.
- النطق بالشهددين يجري به الاحكام في الدنيا ما لم يُلتيس بها شرك أو دليل ظاهر على
   عدم تغير الاعتقاد ويُعترض في قائلها توفر الإبهان في الباطن لديه الذي يصحح له
   إسلامه فإذا أتى بناقض علمنا به فساد الإبهان وبالثالي فساد الإسلام لديه.



١٦ - من حكم بأن كل من نطق بالشهادتين دون التزام أنه من أهل الجنة ولا يعذب بالنار فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه لأنه يلزم من هذا تسويغ النفاق.

وقبل أن أختم هذا الفصل - أقدم عذري لك أخي القاري، على إطالة هذا الفصل ولكني أدن أثبت فيه أن هذه القضية التي نحن بصدها قد تضافرت عليها النصوص

ولكني أردت أن أثبت فيه أن هذه القضية الني نحن بصددها قد تضافرت عليها النصوص والدلائل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأنشتها رأنها عقيدة موروثة من الكتب السهاوية والرسالات لذلك عرضتها من أوجه كثيرة لأن الأمر إذا تكور تقور.

فتارة عرضتها من خلال دالالات النصوص عليها بفهم سلف الامة، وزارة من خلال السلف الصالح وترصيفهم إياها، وثارة من خلال علاقتها وارتباطها بقضية الإيمان، وتوارة من خلال علاقتها وارتباطها بقضية الإيمان، وترارة من خلال فهم معنى التأله والعبارة والعاملة الحال الاحدايد حقيقة الإسلام لنستقيم عليها، وندعو الناس ها لتحقيق الناجاة هم، وللقضاء على جرزهم الارجاء التي اسلمت الامة فريسة مسافح الاعدائها وخرجت أجيالاً تعتقد أن الإسلام هو: مجرد التلفظ بالشهادتين دون المركز، وأن مجرد التلفظ با فقط دون الاتخلاج من الشرك كاف في تغييل الناجة في الدارين.

ونتج عن هذا أن دخلت علينا جميع وشمى ألوان الشرك والإلحاد دون نكير من العلماء والعباد والدعاة ـ إلا من رحم الله «وقليل ما هم» ـ وإلى الله المشتكي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

وبهذا انتهى هذا الفصل ـ بفضل الله وعونه وكرمه ـ.

### الباب الثالث

## الردة وعدم تأثير عارض الجهل فيها

و فيه ثلاثة فصول:

الفصل الثاني: الأدلة من السنة المطهرة على عدم تأثير عارض الجهل في الردة.

الفصل الثالث: باب الردة من كتب السلف.

الفصل الأول: الأدلة من القرآن الكريم على عدم تأثير عارض الجهل في الردة.

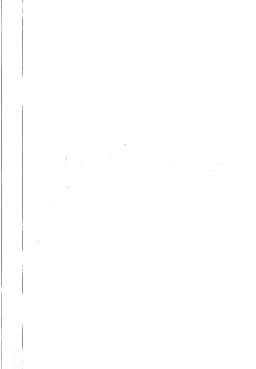

### الفصيل الأول

الأدلة من القران الكريم

على عدم تأثير عارض الجهل في الردة

و فيه ثلاثة مباحث:

المبحث الثالث: تنزيل آيات الكفار على من فعل فعلهم من المسلمين.

الميحث الأول: الجهل أساس النفاق وعلته. المبحث الثانى: حكم المستهزيء بآيات الله.

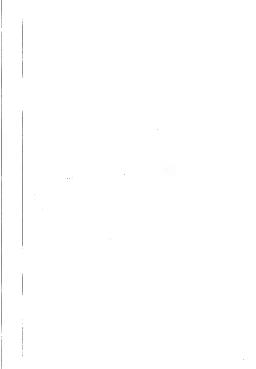



### الفصسل الأول

# الأدلة من القران الكريم على عدم تأثير عارض الجهل في الردة المبدث الأول: الجمل أساس النفاق وعلته،

الدليل الأول: قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَمَا يَتَخَدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُم وَمَا يشعرون﴾.

وقال القرطبي الآية ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾. أي: يفطنون أن وبال خدعهم راجع عليهم، فيظنون أفهم قد نجوا بخدعهم وفنازا، وإنما ذلك في الدنيا وفي الأخوة يقال لهم: ﴿ارجعوا وراءكم..﴾. على ماياتي ا.هـ.

وقال الشوكاني في توله تعالى: ﴿ لا إنهم هم المقسدون ولكن لا يشعرون ﴾. وأما نفي الشعرو عنهم فيحتمل أنهم لما كانرا يظهرون الصلاح مع علمهم انهم على الفساد الخالص ظنوا أن ذلك يفتر على النبي - يقيد وينكتم عن بطلان ما أضعروه، ولم يشعروا بأنه عالم به وأن الخبر يأتيه بذلك من الساءة فكان نفي الشعور عنهم من هذه الحيثية لا من جهة أنهم لا يشعرون بأنهم على الفساد. ويحتمل أن فسادهم كان عندهم صلاحاً لما استقرفي عقولهم من محبة الكفر وعداوة الإسلام . . . .

وأخرج ابن جرير عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إذا ركبوا معصية. فقيل: لهم



لا تفعلوا كذا قالوا: إنما نحن على الهدى. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أي حاتم عن سلمان أنه قرآ هذه الآية. فقال: لم يجيء أهل هذه الآية بعد. قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين ياتون بهذه الصفة أعظم فساداً من الذين كانوا في زمن النبي \_ ※ لا أنه عنى أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد. انتهى.

- رجع - و الله طبى الله تم يعطن مص للك تعلقه المساحد المجهى. ويحتمل أن سلمان يرى (هذا كلام الإمام الشوكاني) أن هذه الأية ليست في المنافقين بل يحملها على مثل أهل الفتن التي يدين أهلها بوضع السيف في المسلمين

المنافقين بل يحملها على مثل أهل الفتن التي يدين اهلها بوضع السيف في المسلم. كالخوارج وسائر من يعتقد في فساده أنه صلاح لما يطرأ عليه من الشبه الباطلة. . . .

رألا إنهم هم السفهاء) يقول: الجهال (ولكن لا يعلمون) يقول: لا يعقلون ١. هـ.

وقـال البغـوي: (ومـا يشعرون) أي: لا يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم وأن وبال خداعهم يعود عليهم . . (ولكن لا يشعرون) أي: لا يعلمون أنهم مفسدون لأنهم يظنون أن الذاع هـ ما من المالان الكن مر الحمقة لـ لا يعلمون انهام الله أمر من العادات ال

الذي هم عليه من إبطان الكفر صلاح وقيل: لا يعلمون ما أعد الله لهم من العذاب ا. هـ. وقال ابن كثير وقوله تعالى: ﴿ يَخْدَعُونَ اللهُ وَالذِينَ آمَنُوا ﴾. أي: بإظهارهم ما أظهروه

وفان ابن تنير وقونه نعاني . ويتحدثون الله والدين السواح . اي . بإطهارهم ما الطهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك . وأن ذلك نافعهم

عنده وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين كما قال تعالى: ﴿يُومِ بِيعَنْهِم اللهِ جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء . . . ﴾ . . .

﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَ أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾. [علاماً منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين

.. ولا دارين ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. . ﴿ لا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ﴾ . يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه

و ورود و بهم هم متعسدون وتمان تم يسمون به يون. بون. و نمت سايي بيسمون ويزعمون أنه صلاح هو عين الفساد ولكن من جهلهم لايشعرون بكونه فسادا . . ﴿ وَلَكُنُ لِلَّهِ معلمون﴾ يمني: وبن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الفسلالة والجهل وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدت .

﴿أَو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. . . ﴾ . وهذا مثل آخر ضربه الله .. تعالى - لضرب آخر من المنافقين وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وتردهم (كصيب) . ا . هـ .



### أنواع المنافقين وأحوالهم :

وقال ابن تيمية: وقول من قال: (أو) هنا للتخيير ـ كقولهم: جالس الحسن أو ابن سرين \_ ليس بشيء لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبر. . والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم ويدل على ذلك أنه قال في «المثال الأول» (صم بكم عمي) وقال في «الثاني» (يجعلون أصابعهم في آذانهم. . ) فبين في «المثل الثاني» أنهم: يسمعون ويبصرون ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وفي «الأول» كانوا يبصرون ثم صاروا في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمى وفي «الثاني» إذا أضاء لهم البرق مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا فلهم «حالان»: حال ضياء وحال ظلام، والأولون بقوا في الظلمة. فالأول: حال من كان في ضوء فصار في ظلمة . والثاني : حال من لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة بل تختلف عليه الأحوال التي توجب مقامه واسترابته. يبين هذا أنه سبحانه ضرب للكفار أيضاً مثلين بحرف وأوه فقال: ﴿والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور، «فالأول؛ مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق وهو على باطل، كمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فلهذا مثل بسراب بقيعة و «الثاني» مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاً بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق، بل لم يزل جاهلًا ضالًا في ظلمات متراكمة.

و وايضاً؛ فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفاً بهذا الوصف وتارة متصفاً بهذا الوصف، فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم.

فتبين أن من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطناً وهذا هما استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير والسير أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا، وكان يجري ذلك لأسباس:

منها أمر القبلة لما حولت ارتد عن الإيمان لأجل ذلك طائفة، وكانت محنة امتحن الله بها الناس. قال تعالى: ﴿وماجعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول



من يتقلب على عقيه ... ﴾ ... لتمتحن بتحويلك عنها الناس فيتين من يتبع الرسول من يتبع الرسول من يتبع الرسول معن يتقلب على عقيبه ، فكان في شرعها هذه المحكمة. وكذلك أيضاً لهنا انهزء المسلمون ين أحمد وضح وجه النبي . على - وكسرت رباعيت. ارتب طائفة انفذا فال تعالى: ﴿ .. هم للكفر يومثلة أترب منهم الاجهاز .. ﴾ . قابل : ﴿ .. هم للكفر يومثلة الترب منهم الاجهاز .. ﴿ .. في جد نشاقاً ربع المتالفة بقال وهم يتباول من الم بنائق ، قبل ومن نافق لم جد نشاقاً نائياً.

وقوله: ﴿هم للكفر يومندُ أقرب منهم للإيمان﴾. بيين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم بل إما أن يتساويا وإما أن يكونوا للإيمان أقرب. وكذلك كان، فإن ابن أبي لما انخذل عن النبي ـ ﷺ ـ يوم أحد انخذل معه ثلث الناس قبل: كانوا نحوثلالمائة، وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن إذ لم يكن لهم داع إلى النفاق..

وفي الجملة: ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا، فأولتك كانوا 
مسلمين ركان مجهم إيمان هو الشهره الذي ضرب الله به المثل أقد بالتواقيل المستخد والفلقال 
ماتوا على هذا الإسلام الذي يتابون عليه ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين استحوا فنظير 
ماتوا على هذا المستخدة وما المنافق حقال الله الإيمان بالمستخدة وهذا حال كثير من 
المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضمضع فيها أهل الإيمان ينقص 
إيمانهم كثيراً وينافق أكثرهم أو كثير منهم. وضهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالباً. وقد 
رأينا وراى خيرنا من هذا مانيه عبرة. وإذا كانت العالمية، أو كان المسلمين، وهم مؤمنون بالرسول باهناً وظاهراً لكن إيماناً لا يشت على 
عدوهم كانوا مسلمين، وهم مؤمنون بالرسول باهناً وظاهراً لكن إيماناً لا يشت على 
المستخداً . هد.

قلت، ومن هذه الآيات بفهم السلف الصالح لها يعلم أن المنافقين أجناس كثيرة. كمن من كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويظن أنه على صلاح وأن أمره هذا سيروج على الله توليميذ بالله من هذا، كما راج على النبي \_ على - والذين أمتوا، وهذا لجهلهم بالله، ولم يعلموا أنه \_ جل تناؤه\_ قد أحاط بكل شيء علماً وأنه يعلم خالتة الأعين وما تخفي الصدور.

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص٧٦٦: ٢٨١ لمجموع الفتاوي.

ومنهم من يتردد بين الإيمان والنفاق لما يعتربه من الشكوك والشبهات وليس لديه من العلم النافع مايدفعها ريدحضها فتارة يكون مؤمناً إذا جاءه الضوء، ثم إذا ذهب عنه وحل محله الظلام وقم في النفاق.

ومنهم من يكون موشأ ظاهراً وباطناً إلا أن إيمانه ضعيف لا يثبت على المحتة والبلاء فإذا أحاط بم البلاء ارتد على عقيبه كالذين ارتدارا ساعة تحول القبلة وساعة أسري بالنبي ... رقيق و كذلك يوم احد نافق كثير منهم لم يكنوا من قبل منافقين وقد جاه ذكر هذا الصنف في قوله تعالى : ﴿ وَمِن النّاس من يعبد أنه على حرف فإن أصابه خبر اطمنان به وإن أصابته تقت تقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ﴾ [الحج: ١١]. ثبت في البخاري من ابن عباس غي هذه الآية قال: عدال المراتد والم تتجت خيله قال: هذا الدين سوء .

قـال مجاهد: (انقلب على وجهه) أي: ارتد كافرأ<sup>01</sup>. فهذا الرجل الذي جاء مهاجراً ليدين بالإسلام ظاهراً وباطناً وجعل خير القدر علامة على صحة هذا الدين وشره علامة على بطلانه فارتد عن الإسلام بنوع من الجهل والتأويل.

وقد أنزل العلماء هذه النصوص في أهل البدع بجامع: ﴿ ﴿ إِلَّا إِنْهُم هُمُوا لَلْعَنْسُدُونَ ولكن لا يشعرون﴾. كما قال الإمام الشنفيطي عند تفسير هذه الأيات: والآية التي نحن بصدها وإن كانت في المنافقين. فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ١٠٠ هـ.

فكل من كان على عمل فاسد يظنه صلاحاً وأنه بهذا العمل من صفوة الله من خلقه وهو في حقيقة الأمر لا يزداد به من الله إلا بعداً ومقتاً تشمله هذه الآيات التي نحن يصددها سواء كان هذا العمل ابتداع أم إشراك بالله وهؤلاء الأجناس جميعاً يحسبون أنهم على شيء.

ولهذا يقول جل تناؤه: ﴿ يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم المفسدون﴾. [المجادلة: ١٨٨].

قال القرطبي : (ويحسبون أنهم على شيء) بإنكارهم وحلفهم. قال ابن زيد: ظنوا أنهم ينفعهم في الاخرة . . وعن ابن عباس قال: قال النبي ـ ﷺ -: ﴿يَتَادَ مَنَادُ يُومُ القَيَّامُةُ

 <sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير. (٢) أضواء البيان في قوله تعالى: ﴿...فيه ظلمات ورعد وبرق...﴾.



أين خصماء الله فتقوم القدرية مسودة وجوههم مزرقة أعينهم مائل شدقهم يسيل لعابهم فيقولون والله ماعبدنا من دونك شمساً ولا قمراً ولا صنماً ولا وثناً ولا اتحدنا من دونك إلهاً، قال ابن عباس: صدقوا والله أتاهم الشرك من حيث لا يعلمون ثم تلا: ﴿ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، هم والله القدرية ثلاثاً ا. هـ.

وقال الطّبري: وقولُه ﴿وَيحسبون أنهم على شيء﴾ يقول: ويظنون أنهم في أيمانهم

وحلفهم بالله كاذبين على شيء من الحق ا. هـ.

وقال ابن كثير: أي: يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدي والاستقامة كما

كانوا يحلفون للناس في الدنيا، لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه ويعتقدون: أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ولهذا

قال: ﴿ويحسبون أنهم على شيء﴾. أي: حلفهم ذلك لربهم عزّ وجل ١. هـ. وقال الشوكاني : ﴿ ويحسبُونَ أنهم على شيء ﴾ أي : يحسبون في الأخرة أنهم بتلك

الأيمان الكاذبة على شيء مما يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً كما كانوا يحسبون ذلك في الدنيا ال هي

قلت: فهذه النصوص بأقوال أهل العلم شاهدة: بأن آفة جميع المنافقين الجهل والتأويل وظنهم أنهم على شيء يظنونه صلاحاً، وأنهم به أهل العقل دون غيرهم ممن ليس على معتقدهم وأنهم بهذا ناجون في الدنيا والأخرة. وهم بهذا لا يخدعون ألا أنفسهم وما يشعرون وأعيد في هذا المقام قول الإمام الطبري السابق ذكره:

«وفي هذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله جل ثناؤه قول الزاعمين أن الله لا يعذب من عباده إلا من كفر به عناداً بعد علمه بوحدانيته وبعد تقرر صحة ماعاند ربه تبارك ـ وتعالى ـ عليه من توحيده والإقرار بكتبه ورسله عنده. لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عن الذين وصفهم بما وصفهم به من النفاق وخداعهم إياه والمؤمنين أنهم لا يشعرون أنهم مبطلون فيما هم عليه من الباطل مقيمون وأنهم بخداعهم الذي يحسبون أنهم به يخادعون ربهم وأهل الإيمان به مخدوعون وأخبر تعالى ذكره: أن لهم عذاباً أليماً بتكذيبهم بما كانوا يكذبون من نبوة نبيه واعتقاد الكفر به، وبما كانوا في زعمهم أنهم مؤمنون وهم على الكفر مصرون،



وقول الإمام الشنقيطي: «والآية التي نحن بصددها وإن كانت في المنافقين. فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب».

ومن الأمثلة على مذا: حادثة ذي الخريصره التميمي أصل الخوارج عندما اعترض على قسمة النبي علله ونسبة إلى الجور والبعاذ بالله - وقال انه : اعدل بارسول الله فلله - فقد قال هذا القول الأمم كانوا لا يعتقدون : عصمة الأنبياء - عليهم السلام - ثم رأى متكراً في ظنه فاتكره فظهر نقاة وكفره بهذا الإنكان، وهو لا يشعر ولا يعلم يكفره وزل قول الله -بالبرال وتعالى -: فوضهم من يلمؤك في الصدقات).

قال ابن تيمية في هذه الأية: واللمز: العيب والطعن قال مجاهد: يتهمك ويزريك. وقال عطاء: يغنابك وقال تعالى: ﴿ وومفهم اللين يؤفون النبي ﴾ واثنية: ٦٦]. الأية وقلك يدل على أن كل من لمرة أو آذاه كان منهم لأن (اللبر) و (هز) اسمان موسولان وهما من صبغ العموم. والآية وإن كانت نزلت بسبب لمز قوم أن إيذاء آخرين فحكمهما عام كسائر الأيات اللواتي نزلن على أسباب وليس بين الناس خلاف نعلمه أنها تعم الشخص الذي زلت بسبه ومن كان حاله كحاله..

وأيضاً فإن كوزه منهم حكم متعلق بلفظ مشتق من اللمز والأذى وهو مناسب لكونه منهم فيكون مامته الاشتقاق هو علة لذلك الحكم فيجب اطراده.. وذلك أن الإيمان والنغاق أصله في القلب وإنما الذي يظهر من القول والفعل فرع له وبلله عليه فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ثرت الحكم عليه ، فلما أخير سبحانه أن الذين يلمزون النبي . هي والذين يؤذونه من المنافقين ثبت أن ذلك دليل على النفاق وفرح له، ومعلوم أنه إذا حصل فرع الشيء ودليله حصل أصله المدلول عليه فتبت أن حيشا وجد ذلك كان صاحبه منافقاً سواء نامنا منافق قيل هذا القول أو حدث له النفاق بهذا الفولاك؟ ، هد.

قلدة، ويدخل في هذا أيضاً من يظن من أهل الكلام أنه لا يحتاج إلى علم الشريعة إلا في الأمور العملية دون العلمية الاعتقادية ـ أي: أنه ليس في حاجة في علم العقيدة للشريعة ولا يتقيد بحدودها.

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص٣٠.



وكذلك أهل التصوف الذين يعتقدون أن الولمي خير من النبي ـ ﷺ ــ أو من يظن أن ثمُّ طريق آخر إلى الله دون طريق النبي ــ ﷺ ــ.

وكذلك من يعتقدان علم الشريعة وحدودها للعوام دون الخواص، ومن يظن أن شيخه ليس مناطأ بالتكاليف الشرعية لأنه قد وصل إلى علم اليقين وهذه المرتبة عندها تسقط التكاليف محتجاً بقوله تعالى: ﴿ وواعيد ويك حتى بأتيك البقير، ﴾.

فهؤلاء جميعاً ومن على شاكلتهم ينطبق عليهم قول الله . جل ثناؤه .: ﴿ لَا إِنَهُم هَمُ المفسدون ولكن لا يشعرون ﴾ . وهؤلاء كلهم قد ثبت بأقوالهم نفاقهم سواء كان صاحبه منافقاً قبل هذا القول أو حدث له النفاق به \_ والله أعلم \_.

### المبحث الثاني: حكم المستمزى، بآيات الله.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَلِمَن سَالَتِهِم لِيقُولُونَ إِنَّمَا كَنَا نَحُوضُ وَلَعُبِ قَلَ أَبِاللهُ وَابَانَهُ وَسُولُهُ كُتُنَا مِسْتَهُولُونُ لا تعدّرُوا قد تحرّرَتُم بعد لِيسَانَكُم . . . ﴾ إثارية: ٥٠، ١٣٦٦، قال القاضي أبو بكرين العربي: لا يخلُو أن يكون ماقالُوه من ذلك جداً أو هزلاً، وهُ كيفُما كان كُفر، فإن الهُولُ بالكَمْر تَضُر لا خلاف فيه بين الأمة. فإن التحقيق أخو الحق والعلم والهؤل أخو الباطل والجهإن ١١ . هـ.

وقـال الفـرطبي: قولـه تعالى: ﴿لا تعتلدوا قد تُغرتم بعد ايمانكم﴾. على جهةُ التوبيخ كأنه يقول: لا تفعلوا مالا ينفع ثم حكم عليهم بالكفر وعدم والاعتذار مل الذنب. ا. هـ.

وقـال البغري: ﴿لا تعتلم واقد كفرتم بعد إيبانكم﴾ فإن قيل: كيف قال: كفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين؟ قيل: معناه: أظهرتم الكفر بعد ما أظهرتهم الإيمان. ا. هـ.

وقال ابن كثير: قال أبو معشر المديني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قالل رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً وأكذبنا ألسنة وأجبنا عند اللقاء أ فرفع ذلك إلى رسول الله ـ ﷺ ـ فجاء إلى رسول الله ـ ﷺ ـ وقد ارتحل وركب ناقته فقال:

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن جـ٢ ص٩٧٧: ٩٧٧.

= 400}=

يارسول الله ـ 幾- إنا كنا نخوض ونلعب فقال : ﴿أَبَاللهُ وآياته ورسوله كنتم تستهزئون﴾ إلى قوله : ﴿مجرمين﴾ . . .

وقوله: ﴿لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾ أي: بهذا المقال الذي استهزأتم به. ا. هـ

وقال الطبري: ﴿لا تعتفروا قد كفرتم بعد ايمانكم﴾ يقول ـ تعالى ذكره ـ لنيه محمد ﷺ: قل لهؤلاء الذين وصفت لك صفتهم لا تعتفروا بالباطل فتقولوا: كنا نخوض ونلعب وقد كفرتم، يقول: قد جحدتم الحق بقولكم ماقلتم في رسول الله ﷺ والمؤمنين به وبعد إيمانكم، يقول: بعد تصديقكم به وإقراركم به ا. هـ.

### رسوخ النفاق بحون قصد و شعور:

وقال ابن تبعية: ﴿قُولَ أَبِاللهُ وَإِيَّاتُهُ وَرَسُولُهُ كُتَمَ يَسْتَهُونُونُ لا تَعَلَّمُ وَاقْدَ كُفْرَتُم بعد إيمانكم . . ﴾. فقد أمره أن يقول لهم: قد كفرتم بعد إيمانكم وقول من يقول عن مثل هذه الأيات: أنهم تضروا بعد إيمانهم بلسانهم مع تضرهم أولاً بقوليهم لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارة الكفر فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا الكانس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم مازلوا مكذا . . . للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم مازلوا مكذا . . .

﴿ ولن سألتهم ليقولون إنما كنا تخوض ونلعب ﴾. فاعترفوا واعتذروا، ولهذا قبل: ﴿ لا تعقدوا قد كفرتم بعد إيمانكم . . . ﴾ فندل على أنهم لم يكونوا عند أنضهم قد أثوا كفراً بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر. فين أن الاستهزاء بالله وإيانه ورسوله كفر يكفر بو صاحبه بعد إيمانه ، فندل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ، ولكن لم يظنوه كفراً وكان كفراً كفروا به فإنهم لم يتقدوا جوازه ، ومكذا قال غير واحد من السلف: في صفة المنافقين الذين ضرب لهم العثل في سورة البقرة أنهم أيصروا على الدؤمتين وسماعهم ماجاه به الرسول وذماب نورهم (١٦) . هـ. 
على الدؤمتين وسماعهم ماجاه به الرسول وذماب نورهم (١٦) . هـ.

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص٧٧٢: ٢٧٤ لمجموع الفتاوي.



وقال أيضاً: ﴿ . . . ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب . . ﴾ فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له ، بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر. ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدوه بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه متعه من أن يتكلم بهذا الكلام (١٠ . ١ .هـ .

قلت. انظر \_ رحمك الله \_ إلى هذا النص الغرآني القطعي الدلالة على كفر هذه الطاقة ومن المعلوم بالاضطرار من النصوص أن هذا الحكم عام في كل من اقترف مافعلوم الطاقة ومن جنسه وليس بمقصور على هؤلاء . لأن العبرة بعدم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا باتفاق المفصرين ، وإلا \_ والعباذ بالله من ذلك \_ انتفت حجية الغرآن لأنه ما من آية من أي التران هذا في جله ومعظمه إلا ولها سبب اقضى نزولها فلو قصر حكمها على سبها لم الترتي أبت بإدمنا حكمها .

وقد اتفق المفسرون عند تأويل هذه الآية على أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا المقال الخبيث الذي قالوه، واختلفوا هل الإيمان السابق هو الإيمان باللسان دون القلب أم بالقلب

الخبيث الذي قالوه، واختلفوا هل الإيمان السابق هو الإيمان باللسان دون القلب ام بالقلب واللسان جميعاً؟ وعلى الاحتمالين يتم الاستدلال: بفضل الله وحده ... - المرابع الله الله المرابع الترابع عن المرابع الله المرابع ال

فعلى القول الأول: أن القوم كانت تجري عليهم أحكام الإسلام بالنطق بالكلمة العاصمة مع التواض وجود الإيمان في الباطن بهله الكلمة من الانقياد والمحبة والتوقير فله ولديبوله لأل كلما ذكرت سابقاً أنه لا إيمان لمن لا إسلام أمد لا إسلام لمن لا إيمان أنه لا إيمان أنه ويهذا النطق جرت عليهم أحتاما الإسلام حتى قالوا: هذه المقالة الخبيثة، فيها ولإجلها جرت عليهم أحكام الكفر، وانتظاره من الإيمان في الظاهر والباطن القلام والباطن تلقلام والباطن لقلام المناسخ على المناسخ بها في الناطن لقلام والمناسخ بعد إيمانه الا من كرة وقله عطمت بالإيمان ولكن من شرح بالكفر، سلام الإيمان في قلوبهم لمنعهم من التكلم بهذا.

ومن ظن أن هذا حكم خاص بأعيان المنافقين أي : قد علمنا نفاقهم بهذا السب ولم يكفروا به وبالتالي فهذه الدلالة ليست مؤثرة ولا مطردة في الكفر.

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص ٢٢٠ لمجموع الفتاوي.

#### فالجسواب:

(١) أن هذا يعني: أن المقالة لم تؤثر في الحكم بالكفر عليهم وهذا خلاف نص الفرآن
 ولا تعتذروا قد كفرتم بعد إبمانكم».

(٣) أن القرآن (والعياذ بالله من ذلك) ربط الحكم بغير مؤثر وغفل عن ذكر المؤثر
 الحقيقي.

(٣) من المعلوم بالاضطرار من الشريعة أن الوحي لا دخل له في إجراء الأحكام حتى لا
 يشوش على الخواطر، وإنما أساس هذا هو الظاهر من الأقوال والأعمال.

يستوض على المتواطئ (وينا المناص العامة الصائح). فهذا الإيمان إما أن يكون الإيمان في (ع) وقولم تعالى: ﴿قَوْلَ كُونَا الإيمان في الظاهر فقط ، وعلى الاحتمالين بتم الاستدلال فإن القرم كانا ومن قبل يعاملون معاملة المسلمين تم كفروا بعد إيمانهم بهذا المقال الخبيث ، فإن كان القوم كفاراً من قبل هذا فلم أخر الشرع المحكم عليهم بالكفر إلى هذا الوقت؟ ولم رتب المحكم على وصف غير مؤثر فيه؟ ولم اعتذار القوم من هذا المقال وهم لم يكفروا بسبه؟

ولا خروج من هذا إلا يقهم السلف الصالح أنهم كفروا بعد إيدانهم بهذا المقال الخيرة من هذا إلا يقهم السلف الصالح المقال الخيرة ويكن هذا الحكم عاما مطرداً في كل من اقترف فعلهم سواء أكان الإيمان المذكور في الآية هو الإيمان الظاهر والباطن وهذا الذي يعمل لواء الإمام ابن تيمية : أن القوم كان لديهم من قبل هذا إيمان ضعيف وقالوا مدالة من عبر اعتقاد لها ، جاهلين بالها تكفرهم ، عالمين بحرمتها ، ظائرت أن الخوض واللعب لا يقع به الكفر ولا يكون إلا مع الجد من القول، وأن الخوض واللعب عارض يعتم وقوع الكفر كالإكراء ، والشرع لم يكانيهم في ادعائهم الخوض واللعب كما خلاب المنافقين عن كا دعاء اتهم الكانية فعلم صدق ادعائهم الخوض واللعب كما خلاب المنافقين عن كا دعاء اتهم الكون الإم دعائهم الخوض واللعب كما خلاب المنافقين

. ولكن أخبرهم الشرع أنهم - بهذه الحالة من القول مع الخوض واللعب - كفروا به بعد إيمانهم ولم يعتبر جهلهم وعدم قصدهم الكفر فائتبه .

ريسهم رمم يعبر بمجهم حصر استسام المجاد في دينه أن يقول الكلمة لا يلقى وفي هذا الحذر كل الحذر الشديد للمسلم الجاد في دينه أن يقول الكلمة لا يلقى لها بالأ فتهوى به في جهنم والعباذ بأنه من ذلك ، وصلى رسول الله \_ ﷺ - المبلغ الأمين الحريص على الأمة حينما خذرها في الحديث الصحيح «هل يكب الناس على رجوههم



# في النار إلا حصائد ألسنتهم، ١٠٠٠.

قال ابن تيمية: وأيضاً فهؤلاء القاتلون: بقول جهم والصالحي قد صرحوا بان سب الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفراً في الباطن ولكنه دليل في الظاهر على الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفاً بالله موحداً له مؤمناً به. فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطناً وظاهراً. قالوا:

هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب في الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك. فيقال لهم: معنا أمران معلومان (احدهما) معلوم بالاضطرار من الدين و (الثاني) معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل.

## من تكلم بالكفر طانعا غير مكره فمو كافر في الظاهر والباطن:

من تحقيد بالمتلقة طائعا عبر محترب دعو كماه في الطاهم والبلطان.

الما والاراب: قإنا نعلم أن من سب أنه ورسوله طوعاً بغير كره . بل من تكلم بكلمات الكفر طائعاً غير مكره . ومن استهزا أبلة وإناته ورسوله فهو كافر باطناً وظاهراً وأن من قال: أن مثل هذا قد يكون في البلواش مؤمناً بأنه وإنما هو كافر في الظاهر فإنه نال قولاً معلوم الفساد بالفسرورة من المدين . وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم يكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم ، أو بمنزلة الإفرا الذي يغلط فيه المقر لم يحملهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقاً وقد تكون صدقاً من تمكن الشهادة وهذا كفرله تعالى: وقد تكون كذابي بل كان ينبغي أن لا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة وهذا كفرله تعالى: على مربعة وأشاد كفر الذين قالوا إن الله موالمسيح بن مربعة وأشار ذلك .

وأما الثاني: فالقلب إذا كان معتقداً صدق الرسول، وأنه رسول الله وكان محباً للرسول معظماً له. استم مع هذا أن يلعنه ويسبه فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحوته. فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيماناً إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب (٢. م.

 <sup>(1)</sup> أخرجه الإمام أحمد والترمذي وباب الإيهان وابن ماجة ـ باب كف اللسان في الفتنة ـ وصححه الألباني
 واجع صحيح سنن ابن ماجة جـ٢ ص٣٥٩ ـ باب وكف اللسان في الفتنة .

<sup>(</sup>٢) جـ٧ ص٧٥٥ لمجموع الفتاوي.



وقــال ابن تيمية: قوله سبحانه: ﴿يحذر المنافقون أنْ تنزل عليهم سورة. . ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب . . . ﴾ .

وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر فالسب المقصود بطريق الأولى. وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله ـ ﷺ ـ جاداً أو هازلاً فقد كفر ١٠, ١, هـ.

قلات، انظر-رحمك الله - إلى إنكار ابن تيمية على من يقول: بأن من تكلم بكلمات الكفر طائماً غير مكره أنه كافر في الظاهر دون الباطن أنه قال: قولاً معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فكيف بمن يقول: ليس بكافر في الظاهر والباطن.

قال ابن تبعية: أن من سب النبي - ﷺ - من مسلم أو كافر فإنه يجب تتله، هذا مذهب عليه عامة أهل العلم على أن حد من سب مذهب عليه عامة أهل العلم على أن حد من سب الشي - ﷺ - هذا وحكى عن التعمان لا يقتل، ومن قاله مالك واللبند أو احد واسعاق وهو مذهب الشافعي قال: وحكى عن التعمان لا يقتل يعني الذي هم علم من الشرك أهظم. وقد حكى أبويكا أفراس من أصحاب الشافعي إجماع السلمين على أن حد من سب الشي ﷺ القالى كما أن حد من سب الشي هي العلم الأولى من الصحابة والتأتمين، أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب الشي هي - يجب قتله الأول من الصحابة والتأتمين، أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب اللبي هي - يجب قتله السلمين وسابه، وكذلك حكى عن غير واحد الإجماع على أنه من سب الله أو سب رسوله أو سبحاق بن (هويه أحد الأنه الأعلام: أجمع السلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو أسب والله أو سب رسوله أو أن والن النظابي: لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجب فتله، وقال الإعلام: أجمع العلماء على أن شاتم النبي المسلمين اختلف في ووجب فتله، وقال محمد بن مسحنون: أجمع العلماء على أن شأتم النبي ومن شك في والمنتفص له كافر والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في والمنتفص له كافر والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في في وجبله كثم.

وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص٢٨.



الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره(١) ١. هـ.

وقــال ــ رحمه الله أيضاً ــ: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً سواء كانْ السباب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلًا له أو كان ذاهلًا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل ١٠٠١. هـ.

قلت: فهذا حكم من سب الله أو آياته أو رسوله ـ والعياذ بالله ـ.

وقبل الانتقال من هذه النقطة أود الإشارة إلى أمر دقيق ــ حتى لا يأتى التناقض في هذه المسألة ...

أن النطق: بكلمة الكفر كفر في الظاهر والباطن وإن لم يقصد صاحبها الكفر. لكرل

إن جهل معنى الكلمة وتلفظ بها فهذا لم يقصد المعنى المقتضى للكفر فلا يكفر لأنه للم يقصد الكفر بمعنى لم يقصد المعنى الكفرى للفظه كمثل رجل يقول: نحن نريا الديمقراطية ظناً منه أنها تعني: الشورئي. فهذا لا يكفر. بخلاف من يقولها وهو يعلم ألل معناها هو: حكم الشعب نفسه بنفسه . فهذا يكفر وإن لم يقصد الكفر . وكمن يقول للنهل ﷺ راعنا بمعنى: إرعاء السمع فهذا لا يكفر. بخلاف من يقول له: راعنا من باب الدعالم والتنقص (والعياذ بالله) فهذا يكفر ظاهراً وباطناً وإن لم يعلم أن هذا كفر ولم يقصده.

لذلك أحياناً يأتي في كلام العلماء أن من قال أو فعل الكفر يكفر وإن لم يقصده . . قال ابن تيمية: وبالجملة فمن قال أو فعل ماهو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكولًا

كافراً إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله ٣٠ ١. هـ. وأحياناً يقولون: لا يكفر إلا إذا قصد الكفر فيكون مقصودهم المعنى المترتب الكفر

عليه، لا الكفر ذاته. لأنه كما قال الشيخ: لا يقصد الكفر أحد إلا ماشاء الله.

وسئل محمد بن عبدالوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ عن مسائل: الأولى قوله في باب حكم المرتد أو استهزأ بالله وكتبه أو رسله كفر وما وصف هذا الاستهزاء المكفر؟

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص٥.

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول ص ٥١.٤.

<sup>(</sup>T) الصارم المسلول ص ١٥٤.



الرابعة: قوله أو نطق بكلمة كفر ولم يعلم معناها فلا يكفر ذلك. هل المعنى: نطق بها ولم يعرف شرحها أو نطق بها ولم يعلم أنه تكفره؟

فأجاب. فالمسالة الأولى: قد استدل العلماء عليها يقوله تعالى في حق بعض المسلمات المسلمات المسلمات المسلمات المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين وقد وتلاحب المسلمين المسلمين وقد السلف والخلف: أن معناها عام إلى يوم القيامة فيمن استهزا بالله أو القرآن أو الرسول وصفة كلامهم انهم قالم كان على والمائل المسلمين المسلمين عينون بلذك: وسول الله والعلماء من أصحابه، فلما نقل الكلام عوف بن مالك أتى القائل يعتلم أنه قاله على وجه النعب كما يقعل المسافرون. فنزل الوحي أن هذا كفر بعد الإيمان ولم كان على وجه النعر، والذي يعتلم يقعل أن الكفر إذا قاله جداً لا لاعباً... عدد الإيمان ولم كان على وجه النعر، والذي يعتلم يقعل أن الكفر إذا قاله جداً لا لاعباً... عن المسافرون. كن عند المسلمين المسلمين المسلمين المسافرون. كن عند المسلمين الإسلامين المسلمين المسلم

أارابعة: إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه، وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفره فيكفي فيه قوله : ﴿لا تعتفروا قد كفرتم يعد اليما تكفره فيكفي فيه قوله : ﴿لا تعتفروا قد كفرتم يعد اليما تكفره في واللحج سمن يحملها على هذا وهويسمع قول تعالى : ﴿وهم يحسون أنهم يحسون ضما ﴾ ﴿إنهم انتخام عن السيل ويحسون أنهم مهندون ﴾ ﴿وانهم ليصدونهم عن السيل ويحسون أنهم مهندون ﴾ . يظن أن هؤلاء ليسوا كفاراً؟ لكن لا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل الإطراع فيتها، (٣) . هـ .

### المبحث الثالث: تنزيل آيات الكفار على من فعل فعلهم من المسلمين :

قلقده انظر رحمك الله ـ إلى تنزيل الشيخ محمد بن عبدالوهاب للايات التي جامت في ذكر الكفار الأصليين على من نفل فعلهم من المسلمين . لأن عند الاحتجاج بمثل هذه الأيات بو فريق من الناس : أن هذه الأيات في الكفار الأصليين لا في المسلمين مستدلين خطأ بأقول التصلف في ذمهم للخوارج على أنهم أخذوا أيات زئرت في الكفار وحملوها على السلمين وهذا صحيح . والمرق بين المسالين أن الأيات التي احتج بها الخوارج وهي أناس من أهل الكتاب امتدت يدهم الخبيئة إلى تبديل الحدود

<sup>(</sup>١) المسألة (١٦) ص٤٤٧: ٥٦٤ من كتاب تاريخ نجد.



فجعلوا حداً للزنا مكان حد الله سبحانه فنصبوا أنفسهم شركاء لله بنص القرآن ﴿أُم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله . فحكم عليهم القرآن بكفرهم لفعلهم الخبيث، لا لأنهم أهل كتاب ـ لأن هذا الوصف لا يوصف بذم ولا ينبني عليه أحكام ـ بل كما أخبر القرآن أن منهم أمة مقتصدة في كثير من الآيات فلو حكم القرآن بكفرهم لأنهم أهـ إلى كتاب لكان التناقض (والعياذ بالله من ذلك). ولكن كان مناط كفرهم هو: فعلتهم الخبيشة، فجاءت الخوارج فأنزلت هذه النصوص على أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص - رضى الله عنهما - عندما حكما في دماء المسلمين بالقرآن من قبّل على ومعاوية رضى الله عنهما وقالوا: حكموا الرجال والله يقول: ﴿ وَمِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزُ لَ الله فأُولُنُكُ هم الكافرون، فحكموا بكفر على ومعاوية رضي الله عنهما ومن والاهما فأنكر السلف عليهم هذا وقالوا: إنهم عمدوا لأيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين، وحق لهم هذا الإنكار لأن الخوارج أنزلوا الآيات التي جاءت في ذكر الكفار على أفعال ليست هي من جنس أفعالهم.

ولكن من أنزل الآيات التي جاءت في ذكر الكفار على من فعل فعلهم من المسلمين فأين هذا من هذا؟ بل هذا متواتر في كتب العلماء.

قال ابن القيم في قوله تعالى: ﴿قل ادعو الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهها من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ﴾ [سبأ: ٢٣، ٢٢].

والقرآن: مملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له ويظنونه في نوع، وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاً. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن.

ولعمر الله : إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم ،

وتناول القرآن لهم: كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب وإنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ

في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، □. ١. هـ.

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين جـ١ ص٣٥١.

وقال ابن كثير في توله تعالى: ﴿ وَلَ هَل نَبْتِكُم بِالأَحْسِينِ أَعَمَالًا الذِينَ ضَالَّ سَمِيهِم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» [الكهف: ٢٠١] قال البخاري . . . عن عمرو عن مصعب قال سالت أي ـ يعني سعد بن أيي وقاص ـ عن قول الله : ﴿ وَلَى هَلَ تَبْبُكُم بِالأَحْسِرِينَ أَعَمَالًا﴾ . أهم الحرورية؟ قال: لا هم اليهود والتصارى ، أما اليهود فكذبوا محمداً ـ ﷺ ـ وأما التصارى فكفروا باللجة قوالوا لا طعام فيها ولا شراب. المحدودية : الذين ينفضون عهد الله من بعد ميثانه . وقال معدوضي الله عنه يسميهم الفاسفين، وقال علي إن أي طالب والضحاك وغير واحد: هم الحرورية . .

ومعنى هذا عَن علي رضي الله عنه: أن الآية تشمل الحرورية كما تشمل البهود والتصارى وغيرهم لا آنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء، بل هي أعم من هذا، فإن هذا الآية مكية قبل خطاب البهود والتصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية. وإثما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطيء وعمله مردود كما قال تعالى: ﴿ وَوقعت اللّى ماهملوا من عمل فجملتاه عباء متوراً ﴾ [النائلة: ٢-٤]. وقال تعالى: ﴿ ووقعت اللّى ماهملوا من عمل فجملتاه عباء متوراً ﴾ [النزة ٢٢].

وقال في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَقَلْ هِلْ تَبْتُكُمْ ﴾ أي: نخركم ﴿ وَبِالأَخْسِرِينَ أَهَالُا ﴾ تم فسرهم فقال: ﴿ وَاللَّذِينَ صَلَّى سَعِيهِم في الحياة الدنيا ﴾ أي: عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة ﴿ وهم يحسبونُ أنهم يحسنون صنعا ﴾ أي: يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون مجبوبون أ . هـ.

وقال الطبري فيها: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله ـ عزّ وجل ـ عنى بقول: ﴿ هُمَّا تَسْتِكُم بِالأَخْسِرِينِ أَعِمَالُكُم . كل عامل عملاً يحسب فيه مصياً وأن قد بفعله ذلك مطيع مرضى وهو يفعله ذلك قد مسخط وعن طريق الإيمان به جائز: كالرهبائية والشاماسة وأمثالهم من أهل الاجتهاد في ضلالتهم وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كفرة من أهل أي ديم كانوا .

وقوله ﴿الذين ضل معيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا﴾. يقول: هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى واستقامة بل كان



على جور وضيلالة، وذلك أنهم عبلوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به وهم يحسبون أنهم يحسنون مستماء يقول، وهم يظفرون أنهم يغملهم ذلك فه مطيعون وفيما لندب عباده إليه مجيدون. وهذا من أذل الدلائل على خطا قول من زعم أنه : لا يكفر بانه أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم يوحدانهه، وذلك أن الله - تعالى -ذكره - أخبر عن كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بأيات ربهم، ولم كان الذين أكم فالله لا يكني بالله أحد إلا من حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون المتحد كانوا مثابين عليهو ولكن القول بخلاف ماقالوا، فأخبر - جل ثناؤه - عنهم أنهم بالله كفرة وأن أعمالهم حابطة . ا.ه.

وقال الفرطبي: الأولى \_ قوله تعالى: ﴿ قِقَل هَل نَشِبُكُم بِالأَخْسِرِينَ أَعِمَالاً﴾. الآية. فيه دلالة على أن: من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط سعيه، والذي يوجب إحباط السعى: إما فساد الاعتقاد أو العراءاة والعراد هنا الكفر. ١.هـ.

قلقة، فهذه نصوص العلماء في غاية الوضوح والبيان في تنزيل الآيات التي جامت أ في الكنار الأصليين على من فعل فعلهم من السلمين، ولو لأحقية الإطالة لمردت منها الكثير قولي الانتقال من هذه المسألة بجب الإشارة إلى مسألة تتضح المناط والبحث عن العلة التي هي الوصف المناسب المؤثر في الحكم، لأن العلة تدور مع الحكم وجرداً وعدماً ، فكثير من الناس قد يستنبطون وصفاً يظنونه هو العلة ولا يكون مؤثراً في الحكم وهذا كما إ فعلت الخوارج والضابط في هذا الرجوع إلى أهل الاجتهاد الموثوق بهم من السلف الصالح بعد عامة الأمة حتى يتجنب الزلل في هذا.

# الفصسل الثاني

# الأدلة من السنة المطهرة على عدم تأثير عارض الجهل في الردة

و فيه أربعة مباحث:

يحث الأول: حك الاعتراف على حك الن المثلثة ب

المبحث الأول: حكم الاعتراض على حكم النبي (ﷺ).

المبحث الثاني: صفة الخوارج وحكمهم.

المبحث الثالث: التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحبه. المبحث الرابع: فرق القدرية وحكمها.

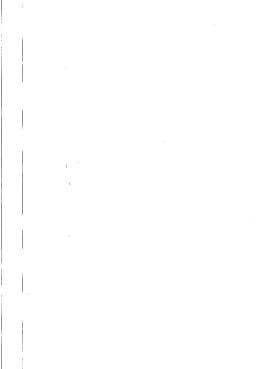



# الفصــل الثانـي الأدلة من السنة المطهرة على عدم تأثير عارض الجهل في الردة

#### المبحث الأول: حكم الاعتراض على حكم النبى صلى الله عليه و سلم:

الدليل ا**لأول**: وأما السنة المطهرة فأذكر أولاً عدة أحاديث مع تعليق مبسط عليها خشية الإطالة.

قال ابن تيمية: (بعد ذكر أحاديث الخوارج): ومن ذلك ما رواه ابن أبي عاصم وأبر الشيخ في الدلائل بإسناد صحيح عن قنادة عن عقبة بن وساح عن ابن عمر قال: أثى رسول الشيخ أبية المنظمة فقل عن بن أصحاب فقام رجل من أمل البارية فقال يا محمد والله لن أمرك الله أن تعدل فعال أكل تعدل فقال: (ويجعك من يعدل عليك يعدي». فلما ولى قال: «دوده علي ويعدل». ومن ذلك قول الأنصاري الذي حاكم الزبير في شراح الساحرة لما قال له ، يُؤلان هامت يوازير فم سرح العام إلى جارك. فقال: أن كان ابن عمناك وحديث الرجل الذي تقصى عليه فقال: الا أرضى ثم ذهب إلى أبي يكر تم إلى جمير فقاله. ولهذا المعروف عن يهزين حكيم عن أبيه ولهذا أنظار في الحديث إذا تتبعت مثل الحديث المعروف عن يهزين حكيم عن أبيه

ولهذا نظائر في الحديث إذا تنبعت مثل الحديث المعروف عن يهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن أخاه أتى النبي ، ﷺ، فقال: . . . إن الناس يزعمون أنك تنهى عن الفيء وتستعل به فقال ﷺ: النن كنت أفعل ذلك إنه لعلى وماهو عليهم لحلوا له جيرانه، وواه أبير داود ياسند صحيح

فهذا وإن كان حكى القذف عن غيره فإنما قصد به انتقاصه وإيذاءه بذلك ولم يحكه على وجه الرد على من قاله. وهذا من أنواع السب.

ومثل حديث ابن إسحاق عن هشام عن أيه عن عائشة قالت: ابتاع رسول الله ، ﷺ، جزوراً من أعرابي بوسق من تمر الذخيرة فجاء به إلى منزله. فالتمس التمر فلم يجده في البيت قال: فخرج إلى الأعرابي فقال: وباعيد الله إنا ابتعنا منك جزورك هذا بوسق من تمر الذخيرة ونحن نرى أنه عندنا فلم نجده. فقال الأعرابي: واغدراه واغدراه فوكزه الناس وقالوا: لرسول الله ، ﷺ، تقول هذا؟ فقال رسول الله ، ﷺ، (دعوه) رواه ابن أبي عاصم وابن حبان في الدلائل.

فهذا الباب كله مما يوجب القتل ويكون به الرجل كافراً منافقاً حلال الدم، كان النبي ، ﷺ، وغيره من الأنبياء يعفون ويصفحون عمن قاله امتثالًا لقوله تعالى : ﴿خَذَ العَفُو وَأُمْ بالعرف وأعرض عن الجاهلين. .

وببين ذلك (أي عفوه ، ﷺ، عمن سبّه) ماروي إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي عن عكرمة عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن أعرابياً جاء إلى النبي ، ﷺ، يستعينه في شيء فأعطاه شيئاً ثم قال: وأحسنت لك؟ قال الأعرابي: لا ولا أجملت. قال: فغضب المسلمون وقاموا إليه فأشار إليهم أن كفوا ثم قام فدخل منزله ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيت يعني أعطاه فرضي فقال: إنك جثتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ماقلت وفي أنفس المسلمين شيء من ذلك فإن أحببت فقل بين أيديهم ماقلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم مافيها عليك قال: نعم فلما كان الغد أو العشي جاء وقال رسول الله ، ﷺ، إنَّ

صاحبكم حاء فسألنا فأعطيناه فقال ماقال وإنا دعوناه إلى البيت فأعطيناه فزعم أنه قد رضي أكذلك؟ قال الأعرابي: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً فقال النبي ، ﷺ، وألا إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً فناداهم صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فجاءت فاستناخت فشد عليها رحلها واستوى عليها وأنى لو تركتكم حين قال الرجل ماقال فقتلتموه دخل النار». ورواه أبو أحمد العسكري بهذا الإسناد قال: جاء أعرابي إلى النبي ، ﷺ، فقال: يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا مال أبيك فأغلظ للنبي ، 義، فوثب إليه أصحابه فقالوا: ياعدو الله تقول هذاا لرسول الله ،ﷺ،؟ وذكره بهذا يبين لك: أن قتل ذلك الرجل لأجل قوله ما قال كان جائزاً قبل الاستتابة وأنه صار كافراً بتلك الكلمة ولو لا ذلك لما كان يدخل النار إذا قتل على مجرد

تلك الكلمــة بل كان يدخل الجنة لأنه مظلوم شهيد وكان قاتله دخل النار لأنه قتل مؤملًا متعمداً ولكان النبي ، ﷺ، يبين أن قتله لم يحل لأن سفك الدم بغير حق من أكبر الكباڤم **-**√10√

وهذا الأعرابي كان مسلماً، ولهذا قال ، للله، في حقه لفظ (صاحبكم) ولهذا جاء الأعرابي يستعينه . ولوكان كافراً محارباً لما جاء يستعينه في شميء ولو كان النبي ، لله، عامطاه ليسلم لذكر في الحديث أنه أسلم فلم يحر للإسلام ذكر دل على أنه كان ممن دخل في الإسلام وفيه جفاء الأعراب ومعن دخل في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يَعْطُوا مِنْهَا إذا هم يسخطون﴾ (١. ١. هـ .

وقال الحافظ معنقاً على حديث (أن كان ابن عمتك).

وإنما لم يعاقب النبي ، ﷺ، صاحب القصة لما كان عليه من تأليف الناس كما قال في حق كثير من المنافقين (لا يتحدث الناس أن محمداً ، ﷺ، يقتل أصحابه).

قال القرطبي: فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النبي ـ ﷺ - أو في حق شريعته لقتار زنديق ونقل النهوي نحوه عن العلماء والله اعلم؟ ) . هـ.

وقال ابن القيم ــ بعد ذكر حكم من سب النبي أنه كفر وردة ـ فغال : وأما تركه ، ﷺ ، قتل من قدح في عدله بقوله : اعدل فإنك لم تعدل ، وفي حكمه بقوله : أن كان ابن عمتك ، وفي قصده بقوله : إن هذه قسمة مناريد بها وجه الله ، أو في حكومته بقوله : يقولون إنك تنهى عن الفيء وتستحلى به وغير ذلك .

### حكم من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه و سلم:

قال ابن تبعية : السنة الشائة عشرة؟ : ما رويناه من حديث أيي القاسم عبد الله بن محمد البغوي . . أن النبي ، ﷺ، بلغه أن رجلًا قال لقوم: إن النبي ، ﷺ، أمرني أن أحكم فيكم برأي وفي أموالكم كذا وكذا وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية قابوا أن يزوجوه ثم ذهب حتى نزل على المرأة، فبعث القوم إلى رسول الله ، ﷺ، فقال: كذب عدو الله ثم أرسل

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص ٢٠٥: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) فتح البارى جـ٥ ص ٤٩ ـ كتاب الشرب والمساقاة.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد جـ٣ ص ٢١٤.

<sup>(</sup>١) أي: في حكم من سب النبي على .

رجلاً فقال: إن وجدته حياً فاقتله وإن أنت وجدته ميناً فحرقه بالنار. فانطلق فرجده قد لُدغ فعات فحرقه بالنار فعند ذلك قال رسول الله ، ﷺ، ومن كلب علي متعمداً فليترا مقعده من الغاره . ورواه أبو أحمد بن علي في كنايا الكامل . عن ابن بريدة عن أبه غاله: كان . كان حي من بني ليث من المدينة على مينان وكان رجل قد خطف بنهم في الجاهلية قلم يزوجوه ، فأناهم وعليه حلة فقال: إن رسول الله ، ﷺ، كساني هذه الحلة أومرني أن أحكم يأم أموالكم ومناكم ثم انطاق فنزل على تلك المرأة التي كان يجها فأرسل أثوم إلى رسول الله ، ﷺ، فقال كذب: عدو الله ثم أرسل رجلاً فقال: وإن وجدته حياً دوما أراك تجدد حياً على متعمداً فليتراً مقعده من الناره . هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح لا نعلم له على متعمداً فليتراً مقعده من الناره . هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح لا نعلم له على تحدداً المحديث قولان . المنافقة على رسول الله ، ﷺ، ومن مؤلاء من مؤلاء من مؤلاء من

قال يكفر بذلك قاله جماعة منهم: أبر عمد الجويني حتى قال ابن عقيل عن شيخه. أبي الفضل الهمداني: مبتدعة الإسلام والكذابون والواضمون للحديث أشد من الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل، فهم كاهل بلد سعوا في فساد احواله. والملحدون كالمحاصرين من خارج، فاللنخلاء يفتحون الحصن. فهم شر

على الإسلام من غير الملابسين له . ورجه هذا القول أن الكذب عليه كذب على الله ولهذا قال: وإن كذباً عليَّ ليس ككذب على أحدكم، فإن ما أمر به الرسول : ﷺ، فقد أمر الله به يجب اتباعه كوجوب اتباع

ويبين ذلك أن الكذب بمنزل الكذبي له ولهذا جمع الله بينهما بقرله تعالى : ﴿وَوَمَنَ أَظْلَم مَمَنَ الْعَرَى على الله كذباً أَو كذب باللحق لما جاءه ﴾ [المدكوت: 17] بل وبما كان الكاذب عليه أعظم إنماً من المكذب له ولهذا بدأ الله به كما أن الصادق عليه اعظم درجة من المصدق بخبره فإذا كان الكاذب مثل المكذّب أو أعظم، والكاذب على الله كالمكذب

له، فالكاذب على الرسول كالمكذب له.

يوضع ذلك أن تكذيب نوع من الكذب فإن مضمون تكفيه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق، وذلك إيسال لدين الله، ولا فرق بين تكذيبه في خبر واحد أو في جميع الأخبار، وإنها صار كافراً أما يقصت من إيطال رسالة الله رويته. والكافب عليه يدخل في ديته ماليس منه عمداً ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بهذا الخبر وامثال هذا الأمر لأنه دين الله مع

والزيادة في الدين كالنقص منه، ولا فرق بين من يكذب بآية من القرآن أو يصنف كلاماً ويزعم أنه سورة من القرآن عامداً لذلك . .

فحاصله أن الرسول، ﷺ، أكمل البشر في جميع أحواله، فما تركه من القول والفعل فتركه أكمل من فعله، وما فعله ففعله أكمل من تركه، فإذا كذب الرجل عليه متعمداً أو أخبر عنه بما لم يكن فذلك الذي أخبر عنه نقصٌ بالنسبة إليه، إذ لو كان كمالاً لوجد منه، ومن انتقص الرسول فقد كفر . . .

# الاقوال والإعمال أساس إجراء الأحكام :

القول الشاني: إن الكافر عليه تغلظ عقوبته، لكن لا يكفر، ولا يجوز قتله لأن موجهات الكفر والفتل معلوبة، وليس هذا منها، غلا يجهوز أن لينيت عالا أصبل له، ومن قبال هذا فلايد أن يهذه قوله بأنه لم يكن الكفرت عليه منقصناً لعبت ظاهر. فاما إن أخير أنه مسمعه يقول كلاماً يلدا على نقصه وعبيد ذلالة ظاهرة حتل حديث عرق الخيل ونحوه من الترهات فهذا مستهزيء به استهزاء ظاهراً ولا ريب أنه كافر حلال اللهم.

وقد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النبي ، 義義، علم أنه كان منافقاً فقتله لذلك لا للكذب .

وهذا الجواب ليس بشيء: لأن النبي ، ﷺ، لم يكن من سنته أن يقتل أحداً من العنافقين الذين أخبر الثقة عنهم بالنفاق أو الذين نزل القرآن بنفاقهم فكيف يقتل رجلاً بمجرد علمه بنفاقه؟ ثم إنه سمي خلقاً من المنافقين لحذيقة وغيره ولم يقتل منهم أحداً.

وأيضاً فالسبب المذكور في الحديث إنما هو كذبه على النبي ، 義، كذباً له فيه غرض وعليه رتب القتل فلا تجوز إضافة القتل إلى سبب آخر.



وأيضاً فإن الرجل إنما قصد بالكذب نيل شهوته ومثل هذا قد يصدر من الفساق كما يصدر من الكفار.

وإيضاً فإما أن يكون نفاقه لهذه الكذبة أو لسبب ماضى، فإن كان لهذه فقد لبت أن الكذب عليه نفاق والمنافق كافر وإذا كان النفاق متقدماً وهو المفتضي للفتل لا غيره فعلام يؤخر الأمر يقتله إلى هذا الحير؟ وعلام لم يؤاحله الله . تعالى \_ بذلك النفاق حتى فعل العام ؟

وايضاً فإن القوم اخبروا رسول الله ، ﷺ، بقوله فقال «كذب عدو الله» ثم أمر بقتله إن وجده حياً ثم قال: (ما أراك تجده حياً» لعلمه ، ﷺ، بأن ذنبه يوجب تعجيل العقوبة.

والنبي ، يُقدى ، إذا أمر بالقتل أو غيره من العقوبات والكفارات عقب فعل وُصف له صالح لترتيب ذلك الجزاء عليه كان ذلك القعل هو المفتضي لذلك الجزاء لا غيره كما أن الأعرابي لمرصف له المجاع في روضان أمره بالكفارة ولما أثر عنده ماع والغامدية وغيرهما بالزنا لمهر بالرجم وهذا معا لا خلاف فيه بين النامن نعلمه نعم قد يختلفون في نفس الموجب على هو مجال الأوساف أو يضفها لهره نوع من تنفيح المناط فاما أن يؤخر ذلك الفعل يتميم التأثير والموجب لتلك المقوية غيره الذي لم يذكر وهذا فاسد بالضرورة.

لكن يمكن أن يقال فيه ماهو أقرب من هذا وهور: أن هذا الرجل كذب على النبي يهين . كذباً يتضمن انتقاصه وعيه لأنه زعم أن النبي ، ﷺ، حكمه في دمائهم وأموالهم وأنن له أن يبيت حيث شاء من بيونهم ومقصود بذلك أن يبيت عند تلك المرأة ليفجر بها ولا يمكنهم الإنكار عليه إذا كان محكماً في اللماء والأموال.

ومعلوم أن النبي لم يحلل الحرام ومن زعم أنه أحل المحرمات من الدماء والأموال والفواحث فقد انقصه وعابه ونسب النبي ، ﷺ إلى أنه يأذن له أن يبيت عند امرأة أجنبية خالياً بهو إن يحكم بما شاء في قوم مسلمين وهذا طعن على النبي ، ﷺ، وعب له ، وعلى ا هذا التقدير فقد أمر بقتل من عابه وطعن عليه من غير استتاية ، وهو المقصود في هذا المكان فئبت أن الحديث نص في قتل الطاعن عليه من غير استتاية على كلا القولين .

ومما يؤيد القول الأول أن القوم لو ظهر لهم أن هذا الكلام سب وطعن لبادروا إلى الإنكار عليه ويمكن أن يقال: رابهم أمره فتوقفوا حتى استثبتوا ذلك من النبي ، 織، لمّا



تعارض وجوب طاعة الرسول وعظم ما أتاهم به هذا اللعين ومن نصر القول الأول قال: كل كذب عليه فإنه متضمن للطمن عليه كما تقدم. ثم إن هذا الرجل لم يذكر في الحديث أنه قصد الطمن والإزراء وإننا قصد تحصيل ضهوت بالكذب عليه، وهذا خان كل من تعمد الكذب عليه، فإنه إنما يقصد تحصيل ضرض له إن لم يقصد الاستهزاء به، والأغراض في الغالب إما مال وإما شرف كما أن المسيء إنما يقصد \_ إذا لم يقصد مجرد الإضلال \_ إما الرابدة غذا الأمر وحصول التخطيم أو تحصيل الشهوات الظاهرة.

وبالجملة فمن قال أو فعل ماهو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافراً إذ لا يقصد الكف أحد الا ماشاء الله: ١٠ . هـ .

# مناطأت حبوط العمل دون قصد :

قلت: فهذه الأحاديث السالفة لهي خير بيان لمناط قوله تعالى: ﴿أَن تَعجِط أَصِمَالكُمُ
وَالْتُم لا تُشَعر وَنُهُ [الحجرات: ١٢] فَمَن قَدَح في عدله ﷺ في عدله الله النبي مذا إلى النبي ﷺ لا يقتح في إيمانه برسالته ولا يوجب الكفر به ولا قصده، وكذلك من قدح في حكمه
يقوله: أن كان ابن عمتك، وكذلك من قدح في عدله يقوله: إن هذه القسمة لم يود بها وجب
يقوله: أن كان أبضاً قول أحد الأعرابيين: وأغداره وقول الأخرز: أعطيفي فإنك لا تعطيفي من
مالك ولا مال أبيك. لم يقصدا كفراً ولكن هو من جفاه الأعراب ومع ذلك فكل هذا الباب
كما قال ابن تيمية : مما يوجب القتل ويكون الرجل به كافراً منافقاً حلال اللم،

فهؤلاء جمعياً قالوا أقوالاً فجيلت بها أعمالهم دون شعور منهم بهذا، وكذلك الرجل الذي محب ليفجر بالعراة مستنداً في ذلك أمام قومها بأن التي ع أهج، فلك تمام طد أولان له في أن يحكم في أموالهم ودمانهم براية أواد من هذا تحصيل شهوته دون الكفر والاستهزاء ولهذا الجاء في بعض الروايات أنه خرج يترضاً للصلاة فلدغ، أفعى . فهو بعد هذا الإحداث مالزال عند نفسه في عداد العسلمين المصلين من أهل القبلة، بيد أنه في حقيقة الأمر كافر متافق حلال الدم جعط عمله وسعيه وهو لا يشعر.

قال ابن تيمية في قوله تعالى: ﴿ . . . أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ﴾ . . .

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول من ص١٤٦.



فوجه الدلالة: أن الله سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم قوق صرته وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر فإنه علل نهجه عن الجهو روزكهم أن بطلب سلامة العمل عن الحبوط، وبين أن فيه من المفسدة جواز حبوط العمل وانعقاد سبب ذلك وما قد يفضي إلى حبوط العمل يعب تركه علية الرجوب. والعمل بحبط بالكفر قال سبحانه: ﴿وَمِن يرتقد منكم عن دينه قيمت وهو كافر فأولتك حبطت أعمالهم ﴾ [البرة: ٢٧١]. وقال تمالى: ﴿وَمِن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ﴾. (اللاند: ع]. كما أن الكفر إذا قارئه عمل لا يقبل لقوله تمالى: ﴿وَإِنْما يَعْبَل أَفُ من المعتبن﴾ [الملاند: ٢٧]. وقوله: ﴿الذين كفروا وصدوا عن سبيل أله أصل أعمالهم ﴾ [محمد: ١].

وهذا ظاهر ولا يحبط الأعمال غير الكفر، لأن من مات على الإيمان فإنه لابد أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها ولو جبط عمله كله لم يدخل الجنة قط، ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها، ولا ينافي الأعمال مطلقاً إلا الكفر وهذا معروف من أصول أهل السنة.

نعم قد يبطل بعض الأعمال بوجود مايفسده كما قال تعالى: ﴿لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إذا البقرة: ٢٦٤]. ولهذا لم يحبط الله الأعمال في كتابه إلا بالكفر.

فإذا ثبت أن وقع الصوت فوق صوت النبي والجهر آبه بالقول يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشمر ويحجها عمله بذلك وأنه نطقة لذلك وسبب فيه، فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي له من المعزير والنشريف والتعظيم والإكرام والإجلال، ولما أن رفي الصوت قد يشتمل على أذى له واستخشاف به وإن لم يقصد الرافع ذلك، فإذا كان الأذى والاستخفاف المذي يحصل في سوء الأوب من غير قصد صاحبه يكون كفراً فالأذى والاستخفاف المقصود المتعمد كفر بطريق الأولى (١٠ . . .

### القول على الله بغير علم أساس البدع والشرك :

قلع، وهـذه الأحـاديث السالفة الذكر والآية الكريمة هي في أهل القبلة فيمن دان واستقام على الإسلام توضح في جلاء بمفهومها ومنطوقها أن العبد قد يتكلم بالكلمة أو

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص٤٧.



يفعل فعلاً فيحبط عمله كله ويكون كافراً سباح الدم وهو لا يشعر ولهذا ينبغي على العبد أن لا يتكلم بكلمة حتى يعلم معناها ومآلها إلى رضوان من الله أو سخط منه مسحانه ولذلك حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم .

قال ابن القيم: وأما «القول على الله بغير علم». . . . . فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثماً، وهو أصل الشرك والكفر وعليه أسست البدع والضلالات فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. . .

وأصل الشمرك والكفر: هو القول على أله بلا علم. فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبوداً من دون أله يقربه إلى الله ويشغ له عنده ويغضي حاجته وباسطته كما تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس. إذ القول على الله بلا علم نقد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من الأواد. . . .

فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع. وأنى بالتوبة منها: لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنة فهو يدعو إليها ويحض عليها، فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة وكثرة اطلاعه عليها ووام البحث عنها والتفتيش عليها ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدأ ١٠٠٠. هـ.

وأخرج البخاري في صحيحه . . عن أبي هريرة سمع رسول الله ، ﷺ ، يقول: (إن العبد ليتكلم بالكلمة مايتين ما فيها يزل بها في النار أبعد مايين المشرق، . . . وعن أبي هريرة عن النبي ،ﷺ ، قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالأ يوقعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالأ يهوي بها في جهنم»

قال الحافظ: قوله (مايتين مافيها) أي: لا يتطلب معناها أي: لا يتبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيها فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول. . وقال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام: هي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها من قبحها قال: فيحرم على الإسان أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحه، قلت: وهذا الذي يجري على قاعدة مقدمة

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين جـ١ ص٣٧٨.



الواجب. وقال النووي: في هذا الحديث حث على حفظ اللسان فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يدير مايقول قبل أن ينطق فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك....

قوله (لا يلقى لها بالأم بالقاف في جميع الروايات أي: لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئاً وهو من نحو قوله تعالى: ﴿وتحسبوته هينا وهو عند الله عظيم﴾.

يفر من الكلمة التي لا يعرف حسنها من قبحها ولنا جنيعاً العبرة والعظة في الرجل الذي كان مجتهداً في عبادة الله ثم قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته.

قال صاحب كتاب الأحاديث القندسية أخرج أبو داود بسنده قال أبوهريرة . وضي الله عنه ... سمعت رسول الله . (\$ يشول: «كان رجلان من بني اسراليل متواخيين فكان المناه المنتب والأخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد برى الأخر على الذنب يقبل أد: أقصر، فقال: «قلي إلا فياض إله لك أو لا يبخل الله لك أو لا يبخلك أله الك أو لا يبخلك أله لك أو لا يبخلك أله لك أو لا المنتبد: فقيل أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال رأي الله ) لهذا المجتهد: أكنت عالماً بي، أو أو كنت على مافي يدي قادراً، وقال للمذنب: اذهب فادحل الجبة برحضي، وقال للأخر: اذهبوا به إلى النازه. (ظله واصله في صحيح مسلم) قال

<sup>(</sup>١) فتح الباري \_ جـ ١١ كتاب الرقاق ص ٣١٤ : ٣١٨.



ويحتمل كما قال النووي: أن المراد اذهبوا به إلى النار مخلداً إذا كان قد صدر منه ولو بقلبه مايكون كفراً، ويحتمل: أن المراد اذهبوا به إلى النار يعذب فيها عذاب عصاة المؤمنين تطهيراً لهم من ذنويهم التي ارتكبوها لأن هذا اقتوف إثماً عظيماً وهو حكمه جازماً بأن الف تعالى ـ لن يغفر لاخم العاصي ولا يدخله الجنة ١٠٠ .١ هـ.

قلقه: فهذا العبد المحتهد في العبادة الذي يحب المعروف ويبغض المنكر ومن بغضه له أنكره ولم يبال بعلاقه بأخيه أن تتأثر المهم عنده الانتصار لحق الله غير أنه نطق بكلمة لم يدر كم بلغت من سخط الله ما بلغت أويقت عليه دنياه وآخرته فهل بعد هذه العظة من عطة وهل بعد هذه العبرة من عبره.

اسأل الله العظيم رب العرض العظيم أن يحفظني والمسلمين من كلمة السوء وأن يختم لنا جميعاً بحسن العاقبة آمين.

### المبحث الثاني: صفة النوارج وحكمهم.

الدليل الثاني: حديث الخوارج قال ابن تيمية قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة، أوجه وهذه العشرة أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لأحمد وروى البخاري منها عدة أوجه وروى أحاديثهم أهـل السنن والمسانيـد من وجوه أخراً". ١. هـ.

يساوي عدد المدارية مسجوده عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أنيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية على سمحت رسول الله ، عللي ، يذكرها؟ قال: لا أدري من الحرورية ولكني سمحت رسول الله ، عليى، يقرل: يخرج في هذه الأمة دولم يقل منها، قوم تحقرون صلاتكم مع مسلاتهم فيقرون القرآن لا يجاوز خلوقهم أو حاجرهم بمعرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة علم على بها من الله عربي ... ..

وعن أبي سعيد الخدري قال: بينا تحن عند ر سول ألله ، ﷺ، وهو يقسم قسماً. آناه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يارسول ألله ، ﷺ، اعدل، قال رسول ألله ،ﷺ، : ويلك من يمدل إن لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل». فقال عمر بن

<sup>(</sup>١) كتاب الأحاديث القدسية جـ١ ص١٥: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) جـ٧ ص٤٧٩ لمجموع الفتاوي.



الخطاب \_ رضي الله عند \_ بارسول الله \_ ﷺ أثلاث لي فيه أضرب عنقه قال رسول الله \_ رقمي : «دعه فإن له أصحاباً يحتر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرمون الله القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء شيء نظر إلى نضيه لا يوجد فيه شيء شيء الفرت الفرت والدم . . . وفي رواية هيء وهو القدع و ما يمرق السهم من الرمية وفي رواية يغخرج فؤه من أمتي يقرمون القرآن ليس قراءتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صادكم إلى صسائم إلى سيامهم إلى سيامهم إلى يعليم لا تجاوز صادتهم إلى يعرقون نما الموسائم بشيء ولا صادتهم بشيء ولا صادكم إلى عدائهم بشيء ولا صادكم إلى يعرقون نما الرمية من الرمية من الموسائم بشيء يقومون نما الدين كما يعرق نا الدين كما يعرق السهم من الموسة ، وفي رواية «يخرجون من الدين كما يعرق نا الدين كما المحرق السهم من الموسة ، وفي رواية «يخرجون من الدين كما

ويفرؤن القرآن لا يجاوز حتاجرهم». قال النووي: قال القاضي في تأويلان أحدضنا معناه: لا تفقهه قلوبهم ولا يتقعون بما نلوا منه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروف. والثاني معناه: لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يقبل(١). هـ.

وفي صحيح البخاري: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيضَلَّ قِماً بعد إذ هداهم حتى بيين لهم مايتقونَ ﴾. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين.

عن على \_رضي الله عنه \_قال: إذا حدثتكم عن رسول الله ،ﷺ - حديثاً فو الله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه ، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة وإني سمعت رسول الله ،ﷺ، يقول: وسيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأستان سفهاء الأحلام يقولون من خبر قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يعرقون من اللمين

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ٧ ص١٦٤: ١٧٤.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي جـ٧ ص١٥٩.



كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة «٧٠. ١.هـ.

# آفة الخوارج التأويل الفاسد:

قال الحافظ ٣: وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك . . . .

وقال في ص ٢٩٨: وقال الغزالي في الوسيط تبعاً لغيره في حكم الخوارج وجهان: أحدهما أنه كحكم أهل الردة، والثاني: أنه كحكم أهل البغي، ورجح الرافعي الأول. . . . قوله (وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله الخ) وصله الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبدالله بن الأشج أنه سأل نافعاً كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: كان يراهم شرار خلق الله انـطلقـوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين، قلت وسنده صحيح، وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث أبي ذر في وصف الخوارج: «هم شرار الخلق والخليقة». وعند أحمد بسند جيد عن أنس موفوعاً مثله وعند البزار من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: «ذكر رسول الله ، ﷺ، الخوارج فقال: هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي». وسنده حسن وعند الطبراني من هذا الوجه مرفوعاً «هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة، وفي حديث أبي سعيد عند أحمد «هم شر البرية». وفي رواية عبيدالله بن أبي رافع عن علي عند مسلم «من أبغض خلق الله إليه» وفي حديث عبدالله بن خباب يعني عن أبيه عند الطبراني «شر قتلي أظلتهم السماء وأقلتهم الأرض». وفي حديث أبي أمامة نحوه وعند أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي برزة مرفوعاً في ذكر الخوارج «شر الخلق والخليقة يقولها ثلاثاً» وعند ابن أبي شيبة من طريق عمير بن إسحاق عن أبي هريرة «هم شر الخلق» وهذا مما يؤيد قول من قال بكفرهم.

<sup>(</sup>١) راجع فتح الباري جـ١٢ ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) راجع فتح الباري جـ١٢ ص٢٩٦.

. . . . قولمه : وبموقون من الدين ه في رواية أبي إسحاق من سويد بن غفلة عند النسائي والفلري وبموقون من الإسلام، وكثل أفي حديث ابن عمر في الباب وفي رواية رزيد بن بها المسائل المن الموارد على الطبري وعند النسائي من رواية طارق بن زيد بن يومون من الحق، وفيه تعقب على من فسر الدين هنا بالطاعة كما تقدمت

ام يسادي البي مي على ما السهد ولم يقل منها) لم تختلف الطرق الصحيحة على أي سعيد قوله (يخرح في هذه الأدة ولم يقل منها) لم تختلف الطرق الصحيحة على أي سعيد في أست ، وله من رجه آخر وتمرق عند فرقة مارقة من المسلمين ، وله من رواية الضحاك المشرقي عن أبي سعيد نحوه وأما ما أخرجه الطبري من وحه أخر عن أبي سعيد بلفظ ومن أمني هندخ ضعيف. لكن وقع عند مسلم من حديث أبي ذر بلفتظ وسيكون بعدي من المتي قوم وله من طريق زيد بن وهب عن علي ويخرج قوم من أمني ، ويجمع بينه وبين حديث أبي سعيد بأن السواء بالأمة في حديث أبي سعيد أمنة الإجابة"، وفي رواية غيره أمن أبي سعيد إلى تكفير الخوارج وأنهم من غير هذه الأمة ... ...

قوله وتعظرون ويفتح أوله أي: تستفلون.
قوله وصلاتكم مع صلاتهم، زاد في رواية الزهري عن أبي سلمة كما في الباب بعده
ووسيادكم مع صباهم، وفي رواية عاصم بن شميخ عن أبي سعيد وتحفرون أعمالكم مع
اعمالهم، ووصف عاصم أصحاب نجدة العروري بأنهم ويصوف النهار ويقومون الليل
ويأخذون الصدفات على اجارجه الطيري وعلم عنده ن رواية يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة . وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنده ويتعيدون يحقر أحدكم صلاته
وصيامه مع صلاتهم وصيامهم، وفئه من رواية أنس عن أبي سعيل، وزاد في رواية الأسود
الن العلاء عن أبي سلمة: وواعمالكم مع أعمالهم، . وفي دواية سلمة بن كهيل عن
زيد بن وهب عن على وليست قراءتكم اللو قراءتهم شيئاً ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئاً.

<sup>(</sup>١) أمة الإجابة: أي: من استجاب للنبي ﷺ من قومه وأسلم فقط.

<sup>(</sup>٢) أمة الدعوة: أيّ : الأمة التي بُعث فيها النبي ﷺ فهي تشمل المسلمين والكافرين أيضاً.



أخرجه مسلم والنطبراني . . . . وفي حديث ابن عباس عند الطبراني في قصة مناظرته للخوارج قال: وفاتيتهم ندخلت على قوم لم أر أشد احتيادا منهم أيديهم كأنها نقن الإبل ووجرههم معلمة من أثار السجوده وأخرج ابن أبي شبية عن ابن عباس أنه ذكر وعته، الخوارج واجتهادهم في العبادة فقال: ليسوا أشد اجتهاداً من الرهبانه.

سر مرادي المستويد على المربق . في رواية معبد بن سيرين عن أبي سعيد الآنية في آخر 

كتاب التوجيد ولا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه والربة : فعيلة من الرمي والمراد :

كتاب التوجيد ولا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه والربة : فعيلة من الرمي والمراد :

كضروج السهم أذا رماء رام قوي الساعد فأصاب مارماء فقف منه بسرعة بحيث لا يعلق 
ليسهم ولا بشيء منه من المرمى شيء فإذا التسس الرامي سهمه وجده ولم يجد الذي رماه 
فينظر في السهم ليعرف هل أصاب أو أخطأ فإذا الم يره علق فيه شيء من اللم ولا غيره ظن 
أنه لم يصبه والغرض أنه أصابه . وإلى ذلك أشاريقوله وسيق الفرش واللمها أي : جاوزهما 
أن يا ينفرة عن أبي سعيد عند مسلم فضرب الني ، الله، مثلا الرجل يرمي الرمية ،
رواية لمي نفرة عن أبي سعيد عند مسلم فضرب الني ، الله مثلا الرجل يرمي الرمية ،

وفي رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد عند الطبري ومثلهم كمثل رجل رمى رمية تنوخى السهم حيث وقع فأخذه فنظر إلى فوقه فلم يربه دسماً ولا دماً». لم يتملق به شيء من الدسم والدم، كذلك هؤلاء لم يتعلقوا بشيء من الإسلام. وعنده في رواية عاصم بن شبخة المعجمة وسكون الدبيم بمدها معجمة بعد قوله من الراحية ويذهب السهم فيتقر في النصل فلا يرى شيئا من القرت والمهم الحديث وفيه ويتركون الإسلام وراء ظهورهم». وجعل بديه وراه ظهرو وفي رواية أبي إسحاق مرلى بني هاشم عن أبي سعيد في أشيا الحديث الد يتملقون من الدبن بشيء كما لا يتعلق بلك السهم. أخرجهون الطبري وفي حديث أسر عن أبي سعيد عند أحمد وأبي داود والطبري ولا يرجعون إلى الإسلام حتى يرتد السهم إلى فوقه». وجاء عن ابن عباس عند الطبري وأوله في ابن ماجة بسياق افضح



من هذا وأنفظه وسيخرج قوم من الإسلام خروج السهم من الرمية عرضت للرجال فرموها فاتمرق سهم أحدهم منها فخرج فاتاه فنظر إليه فإذا هو لم يتعلق بتصله من الدم شيء ثم نظر إلى الفذذ فلم يوه تعلق من الدم يشيء ففاك: إن كنت أصبت فإن بالريش والفوق شيئا من الدم فنظر فلم يو شيئا تعلق بالريش والفوق قال: كذلك يخرجون من الإسلام، وفي رواية بلال بن بقطر عن أبي بكرة وباتهم الشيطان من قبل دينهم، وللحميدي وإمن أبي عمر في مستنديهما من طريق أبي بكر مولى الانصار عن علي وإن ثاماً يتخرجون من الدين عمد في مستنديهما من الرمية هم لا يعودون فيه أبدأ،

ص ٣١٢ قوله (قال فنزلت فيه) في رواية السرخسي (فيهم).

ص ٢١٧ ورد (وان لارت في) هي روايه السرحسي (بهم).
قوله: (وونهه من يلموثل في الصدادات)ه... وله شاهد من حديث ابن مسعود
قال: (ماما قسم رسول ألله ، ﷺ غنائم حين سمعت رجلًا يقول إن هذه القسمة ما أريد
بهما وجه الله». قال نقرات: (فونتهم من يلموثل في الصدقات)ه. أخرجه ابن مردويه...
ققال: إياسول الله ، ﷺ، إلى مردت بواد كلما قإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلى فيه
ققال: إدافيب إليه فاتقال فائم بياليكم قلما راة يصلى كوه أن يقتله فرجح نقال
الشي ،ﷺ، لهمر إذهب إليه فاتقاله فاهم فرآه على تلك الحالة فرجح فقال! على إذهب
إليه فاتقله، فلم يره فقال الشيء ﷺ، إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز
تراقيم بمرقون من الدين كما يعرق السهم من الرمية ثم لا يعودون في فاقتلوهم هم شرارية ثم لا يعودون في فاقتلوهم هم شرارية على الا يعودون في فاقتلوهم هم شرارية غيرة ولا شاهاء من حديث جابر أخرجه أبو يعمل ورجالة نقات ...

#### حکم النوارد :

قال رأي الطبري) وفيه أنه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعاتهم إلى الرجوع إلى الحق والإعدار إليهم. وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة بالأية المدكرة فيها، واستدل به لمن قال يتكفير الخوارج، وهو مقتضى صنيم البخاري حيث فرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتاولين بترجمة ويذلك صرح القاضي أبوبكر بن العربي في شرح الترجدي فقال: الصحيح أنهم كفار لقول التي، يجافق، ويعرقون من الإسلام، ولقوله: والقطئهم قتل عاده، وفي لقط أهموه، وكل منهما أبنا علك بالكفر ويوقيله هم وشر



العقاتي، ولا يوصف بذلك إلا الكفار واقوله وإنهم أيغض الخلق إلى الله تعالى، ولُحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم أحق بالإسم منهم، وممن يجدح إلى ذلك من أثمة المتأخرين الشيخ قلي الدين السيكي فقال في فناويه: احتج من كنر الخواج وخلاة الروافض بتكثيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكفيب الذي يراقش بقيات المتجارة على الميان المجتوب المتجارة على المتجارة المتحرة على المتجارة المتحرة على المتجارة المتحرة على أقطباً، وفيه نظر لانا تعلم المحكم يتكفيرهم يستدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علماً قطباً، وفيه نظر لانا تعلم حديث: ومن قال لأخي ياكافر قفد يأبه يه أحقدهما، وفي لفظ مسلم: ومن مصلماً ياكافر قفد يأبه يه أحقدهما، وفي لفظ مسلم: ومن مصلماً بالمتحرة وقال عندنا القطع بإيمانهم فيجه أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع؛ وهو نحو ما قالوه فيمن سجد للصنم وناحرة من كثير ناعل ذلك قلل وهذه الاخبار الواردة في حق مؤلاء إمانا والحجرة بعد أن فسروا الكفر بالمجمود فيه بعد أن فسروا الكفر بالمجمود المجاد العمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم كما لا ينجي الساجد للصنم ذلك.

المساحدة قال الحافظ: ومن جدح إلى بعض هذا البحث الطبري في تهذيبه، فقال بعد أن سرد أحاديث الباب: فيه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالماً فإنه مبطل لقوله في الحديث ويقولون الحق ويقر قون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء، ومن المعلوم أنهم لم يرتكها استحلال دما، الصلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما نائوو من أي القرآن على غير المحادم أنهم لم المراد منه. ثم أخرج بسند صحيح عن ابن عبلى وقكر عنده الخوارج وبايلقون عند قرآءة ما المراد بينونون بمحكمه ويهاكرن عند متشابهم. ويؤيد القول المذكور الأمر بتتلهم مع ماتقدم من حديث ابن مسعود: ولا يعل قعل أمرىء مسلم إلا باحدى الاس- ويف من ماتقدام من حديث ابن مسعود: ولا يعل قعل أمرىء مسلم إلا باحدى المراح، ويله المشيل المشاول المعمودة أنهم المذكور المعرودة أنهم المذكور أنهم حديث إلى معهودة أنهم المذكور في حديث إلى معهود انهم



خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشيء كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق من الرمية بشيء، وقد أشار إلى ذلك بقوله «سبق الفرث الدم». وقال صاحب الشفاء فيه: وكذا نقطع بكفر كل من قال قولًا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة، وحكاه صاحب «الروضة» في كتاب الردة عنه وأقره. وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام، وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك. وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وأنهم لا يكفرون ماداموا مستمسكين بأصل الإسلام. وقال عياض: كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً عند المتكلمين من غيرها حتى سأل الفقيه عبدالحق الإمام أبا المعالي عنها فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين، قال: وقد توقف قبله القاضي أبوبكر الباقلاني وقال: لم يصرح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالًا تؤدي إلى الكفر. وقـال الغـزالي في كتاب «التفرقة بين الإيمان والزندقة» والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ماوجد إليه سبيلًا فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. ومما احتج به من لم يكفرهم قوله في ثالث أحاديث الباب بعد وصفهم بالمروق من الدين (كمروق السهم فينظر الرامي إلى سهمه) إلى إن قال «فيتماري في الفوقة هل علق بها شيء» قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين لقوله (يتمارى في الفوق) لأن التماري من الشك وإذ وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام، لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين قال: وقد سئل على عن أهل النهر هل كفروا؟ فقال: من الكفر فروا. قلت: وهذا إن ثبت عن على حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم، وفي احتجاجه بقوله «يتماري في الفوق» نظر فإن في بعض طرق الحديث المذكور كما تقدمت الإشارة إليه وكما سيأتي «لم يعلق منه بشيء، وفي بعضها «سبق الفرث والدم، وطريق الجمع بينهما أنه تردد هل في الفوق شيء أولا ثم تحقق أنه لم يعلق بالسهم ولا بشيء منه - W

من الرمي بشيء، ويمكن أن يحمل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم، ويكون في قوله ويتمارى إشارة إلى أن بعضهم قد بيقى معه من الإسلام شيء. قال القوطبي في «المفهم» والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث قال: فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويشالون وتسبى أمرالهم وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج وعلى القول بعلم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شاؤ العصا ونصبوا الحرب قاما من استسر منهم بيدعة فإذا ظهر عليه هل يقتل بعد الاستنابة أو لا يقتل بل يجتهد في رد بدعته اختلف في بحسب الاختلاف في تكفيرهم. قال: وباب التكفير باب خطو ولا نعدل بالسلامة شعال ...

وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار ديناً على دين الإسلام وأن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية ومن اليهود والنصاري. قلت: والأخبر مبني على القول بتكفيرهم مطلقاً" ١. هـ.

قلت، فهذا النص القطعي الثبوت القوي الدلالة في أناس من الأمة شديدي الاجتهاد في أناس من الأمة شديدي الاجتهاد في المبادة وصلوا لدرجة إذا صلى الصحابي بجوار أخدهم حقر صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته مع صراته وقراءته كانو يجاهدون مع علي \_رضي الله عنه \_ في سبيل الله وهم مع هذه الحالة المظهمة من الحالة المظهمة من الحالة المظهمة من الحالة المقابمة من الحالة المقابمة المجلل الحالة يقرءون القرآن يحسبونه لهم وهو علهم بل وقعوا في أمر جلل جد خطير وأقتهم الجهل الحالة المطابعة على الحالة المطابعة الحالة المقابل المتستاخ .

قال ابن كثير في حقهم: وقلت: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم فسيحان من نوع خلقه كما أواد وسيق في قدره العظيم. وما أحسن ماقال بعض السلف في الخوارج: أنهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿قَالَ هَلَ تَنْبُكُمُ بِالأَخْسِرِينَ أَعْمَالًا - إلى قوله تعالى ـ فلا نقيم له يوم القيامة وزنائي.

والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والاشقياء في الأقوال والأفعال. . . . فخرجوا (أي لمحاربة المسلمين) من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات وفارقوا

فتح الباري جـ١٦ ص ٢٩٥ : ٣١٣ ـ باب الردة.

سائد القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والمسموات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر المويقات والعظائم والخطيات وأنه مما زيته لهم إيليس الشيطان الرجيم المعلود عن السموات الذي نصب العدارة لابينا أدم ثم لذرية ماداساً أرواجهم في أجسادهم مترددات والله المسئول أن يعصمنا منه يحوله وؤرقية إنه مجيب الدعوات. وقد تداوك جماعة من الناس يعض أولادهم وإخوانهم فردومم وأنبوهم مجيب الدعوات أن استماع على الاستخلافة منه من أدرية دالاً فأخذ المؤادات المؤا

مجيب الدعوات. وقد تداول جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوانهم فردوهم وأبرهم وويخوم فعنهم من استمر على الاستقاءة وبنهم من قريدة ذلك فلحق بالخواريء فخير إلى يوم القيامة، وهذب الباقون إلى ذلك الموضع ووافي إليه من تاكانوا كتبوا إليه من أهل البصرة وفيرها واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شركة ومنعة وهم جند مستقلون وفيهم منهجاة وعندهم أنهم معقرون بذلك. فهم لا يصطلى لهم بنار، ولا يطمع في أن يؤشك منهم يثار. وإنه المستعان ١٠٠٠ . . هم. . قلمه فتال تصوص المعامة تقرر: أن ما أوقعهم في هذه الموبقات إلا الجهل والخطأ

المنافقة فتلك نصوص العلماء تقرر: أن ما أوقعهم في هذه الموبقات إلا العجهل والخطأ في تأويل أن القرآن على غير المدراد منه وهم مع هذا يظنون أنهم حملته ورافعوا لواء ورافعوا لواء المنافزين أن المنافزين عن حاكمية القرآن وقدموا أرواجهم ودماءهم أوموالهم فندية قررباناً لهذا الاعتقاد وصدق رسول الله . كان في وصفهم : ويتم ون القرآن يحسبون أنه لهم وهو علهم ه . وبعامت الروايات الصحيحة الصريحة في خروجهم من الإسلام مع عدم تعلقهم بشيء منه تحفريج السهم المنطلق لسرعة وامن من الربية لم يتقلوا في علي بشيء مين الفرض والدم . فالأمة قاطية اجتمعت على ضلالهم ودمهم واختلفوا في تكثيرهم.

قال ابن تيمية: فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين: في مذهب مالك وأحمد وفي مذهب الشافعي أيضاً نزاع في كفرهم؟، ١.هـ.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية جـ٧ ص٢٨٦: ٢٨٧.

<sup>(</sup>۲) جـ۲۸ ص۱۸ ه لمجموع الفتاوي.

### الأدلة على كفر الخوارج :

قلت، وقد تعلم كثير من أثمة المحقين بكفرهم كامثال إمام المحدثين البخاري وشيخ المفسرين العليري والسبكي وأيي بكربين العربي والرافعي وقال القرطي: إن القول بتكنيرهم أظهر في الحديث وظاهر الرواية عن أي سعيد أنه يرى كفرهم، وهو قول مشهور في مذهب مالك وأحد والشافعي ودلالة انصوص تؤيد هذا القول وتنصره. والفريق الآخر من العلماء كل على المنطق المنطق عن النصوص من العلماء كل عدم كفرهم لأفهى النصوص من العلماء على عدم كفرهم لأفهى المنصوص تباساه وتبردها ويلاحظ أن هذا الفريق من العلماء على عدم كفرهم لأفهى مستسكون: بأصل الدين لا خلاف في مستسكون: بأصل الدين لا خلاف في مستسكون: بأصل الدين لا خلاف في مناسبة عن الدينة لأن حكم الإسلام بتب له باقراض وجوده أي: أصل الدين لا لدين لا لذي المناسبة على الدين لا ذكم الإسلام بتب له باقراض وجوده أي: أصل الدين؛ لديه وإذا تفضم هذا من قبل \_ يفضل الله وعونه .

وقد استدل العلماء في هذا المفام بقول النبي ، ﷺ : ويتماوون في الفوق. وأجاب الحافظ على هذا: بأنه جاءت روايات أخرى تقول اليتعلق منه بشيء ووسيق الفرت والدم، ويجمع بينهما أنه كان في بادي، الأمر وجد النماري لكن بعد تدقيق النظر تبقن الناظر بأنه لم يعلق بشيء.

وكذلك استدلوا ببعض الروايات التي جاء فيها دمن هذه الأمة، وأجاب الحافظ: أن رواية (في هذه الأمة) يقصد بها: أمة الإجابة ورواية (من هذه الأمة) المقصود بها: أمة الدعوة. أو أن يكون (من هذه الأمة) باعتبار ما سبق.

وكذلك تأويل العلماء لقول النبي ، ﷺ، ويمرقون من الإسلام؛ أن المقصود به الطاعة للإمام. فهذا التأويل ترده رواية (يمرقون من الدين).

وكذلك احتجاجهم بقول على ــرضي الله عنه ــ عندما سُئل عن الخوارج فقال هم من الكفر فروا.

فالجواب كما قال الحافظ: إنه إن ثبت هذا عن علي فيحمل على أنه لم يطلع على كفرهم. أو أنه قال هذا في باديء أمرهم وقبل أن يكفروا الأمة بأسرها.

والتأويل لا يصح إلا بصارف أو قرينة تخرجنا عن المعنى الظاهري للنص وليس ثمَّ صارف في الروايات بل قد جاءت تثبت وتؤكد المعنى الظاهر كقوله ، 畿، : ويخرج في هذه الأمة، و ويمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، و دسبق الفوت واللمه، و ويفرق لل القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم». ومعلوم أن القرآن حجة للمسلمين لاعليهم، والصلاة لا تقبل من الكفار، أو لتخلف شرط من شروطها، أو ركن، أو فعل النقش وليس ثم من ذلك شيء قلم يبق إلا الكفر وقوله، يخد ويخجون من اللهين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودن فيه، ومعلوم أنهم لو ياتنوا فيه فما المقصود يقوله، يخرج أنهم لو ياتنوا فيه فما العقصود يقوله عن من اللهين عمل الميان ومعلوه أن إيمان القلب عن من الإيمان ومعلوه أن إيمان القلب شرط في صحة الإيمان ومعلوه أن إيمان القلب المناحة من عندال الذين والأحرق، وقوله، يكثل من الهادي و وشرار أمني يقتلهم خيال أمني، و «شر البرية» و «من أبغض خلق الله إليه» و «شر البرية» و «من أبغض خلق الله إليه» و «شر قتلى اظلتهم السماء وأقلتهم الارض».

فإن هذه الروايات ظاهرة بينة في كفرهم فكونهم شر خلق الله ومن أبغض خلق الله إليه وشر قتلى أظلتهم السماء وأقلتهم الأرض فمن المعلوم بيقين أن هذه الصفة لا تكون إلا للكافرين

فإن قبل إن هذه الروايات مطلقة وتحمل على مقيداتها من الروايات التي تقول وشراط أمني، فتحمل على أنهم شوار المسلمين أقول ويالله النوفيق.

إنه من المعلوم بالأضطرار من الشريعة أن جماعات من الأمة وقعت في الشرك والردة والرجوع إلى دين الآباء وهم المعيون بقولة تعالى: ﴿الكفرتم بعد إيمانكم﴾. وقولة تعالى: ﴿ ﴿لا تعتلزوا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾. وقوله: ﴿الكفام من يتيم الرسول معن ينظل عالمي عقيبه﴾. وكذلك الحديث الذي في البخاري الا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات تساء دوس على في الخلصة؟ (أ). قال الحافظ ولمسلم واحمد من حديث ثوبان: وولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمني بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمني الأونان؟ () ا.ه. وهذا الحديث مما يؤكد صحة جمم الحافظ - رحمه الله . بين روايتين ومن ملمه الأمة، و

وهذا الحديث مما يؤكد صحة جمع الحافظ ـ رحمه الله ـ بين روايتين ومن هذه الأمة، و وفي هذه الأمة، أن رواية ومن هذه الأمة، تطلق وإما يراد بها باعتبار ما قد سلف أو أنهم من

<sup>(</sup>١) راجع فتح الباري جـ١٣ ص٨٢.

<sup>(</sup>٢) راجع فتح الباري ح ١٣ م ١٥

أمة الدعبوة وليسوا من أمة الإجابة لأن النبي ، كلله، قال: وحتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، فهم من الأمة أي: وأمة الإجابة قبل لجوقهم وليسوا منها بعد اللحوق، وهم من: أمة الدعوة قبل وبعد اللحوق، وكذلك أيضاً ما وقع من ردة في العرب بعد مرت النبي -من

فممـــا تقـــدم نعلم بيقين أن من الأمـة من ارتكست وارتــدت عن دينهــا ولحقت بالمشركين، فكون الخوارج شوار الأمة وأبغضهم إلى الله يدل أيضاً على كفرهم.

وقوله ، ﷺ، «لاقتلنهم قتل عاد» وفي رواية (نسود، وكل منهما مات وهلك على الكفر ومن إجله، وقوله ـ ﷺ = : «لا يرجمون إلى الإسلام حتى يرتد السهم إلى فوقه».

ويدُّل على هذا مارواه الإمام أحمد وأبوداود عنه (١٠ هـ . . . فرأيت(١٠ أبا سعيد بعد ماكبر ويديه ترتعش، ويقول: قتالهم عندي أحل من قتال عدتهم من الترك ١٩٠١.

وكذلك أيضاً يؤيد كفرهم المثل المضروب لهم من مروق السهم من الرعية لسرعة راميه دون التعلق منها بشيء في أي جزء من أجزائه بل سبق الفرث والدم وكذلك هم يعرقون من الدين دون التعلق منه بشيء ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه.

## علة تكفير الخوارج :

وآفة القوم التي أوقعتهم في الكفر وعلة ذلك هي : ـ والله تعالى أعلم ـ تكفيرهم للصحابة

<sup>(</sup>١) أي: عن أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٢) أي: عاصم بن شميخ راوي هذا الأثر.

<sup>(</sup>٣) راجع البداية والنهاية جـ٧ ص٢٩٩.



لأن هذا يقتضي الطعن فيما نقلوه من القرآن والسنة فإن الفاسق شهادته مردودة فما بالنا بالكافـر.

قال أبوبكر بن العربي في قوله تعالى : ﴿ . . إن جاءكم فاسق بنياً فتيينوا . . ﴾ . . .أ المسألة الثانية : ـ من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاً لأن الخبر أمانة والفسق قرينة تطلمان . ١. هـ .

وكذلك أيضاً يستلزم تكفيرهم للصحابة تكذيب الفرآن الذي أخبر بعدالتهم وخيرتهم في ا اكثر من آية، وكذلك تواتر ثناء النبي ، رفح عليهم والشهادة لأعيان منهم بالجنة، والأخبار لا يدخلها النسخ بخلاف الأوامر وأخطر ذلك على الأطلاق أن تكثيرهم للصحابة يستلزم الطعر، فيما نقله من القرآن والسنة.

قال الفاضي عياض : وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولاً : يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جديم الصحابة كفول الكمبلية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي ، ﷺ ا إذ لم تقدم علياً وكفرت علياً إذ لم يتقدم ويطلب حقه في النقديم فهؤلاء قد كفروا من وجوه لأنهم أيطلوا الشريعة بأسرها إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن إذ ناقلوه كفرة في زعمهم وإلى هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه بقل من كفر الصحابة ١٩٦٠ هـ.

## المبحث الثالث؛ التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحبه :

قال القرطبي في قوله تعالى: ﴿ ويعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار﴾ [النح: ٢٩]. الخامسة: روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلًا يتنقص أصحاب رسول الله \_ ﷺ فقرأ مالك هذه الآية: ﴿ محمد رسول الله والذين معه ﴾.

ينتقص اصحاب رسول الله ـ ﷺ فقرا مالك هذه الابة : فوصعه رسول انه واللنبين عمة في . -حتى بلغ فوبعجب الزراع ليفيظ بهم الكفارافي. فقال مالك : من أصبح من الناس في قلبه فيظ على أحد من أصحاب رسول الله ، ﷺ، فقد أصابته هذه الابة : ذكره الخطيب أبريكر. قلت: لقد أحسن مالك في مقائده وأصاب في تأريك. فين تقصى واحداً شهم أو أ

طعن عليه في روايته فقد رد على الله ـ رب العالمين ـ وأبطل شرائع المسلمين قال الله ـ

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن جـ٤ ص١٧١٥.

 <sup>(</sup>۲) كتاب الشفاء بشرح نور الدين القارى - مطبعة المدني جــ ه ص٧٢ : ٢٨ : ٤٢٨ .

تعالى .: ﴿ ومحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ﴾. الآية وقال: ﴿ لِقلقد رضي الله عن المؤمنين إذ سيامونك تحت الشجرة ﴾. إلى غير ذلك من الآي التي تضمنت الثناء عليهم والشهادة لهم بالصدق والفلاح قال الله ـ تعالى .. ﴿ ﴿ وَجِهَا صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقال وللفقراء المهاجرين - إلى قوله: أولك هم الصادقون ﴾. ثم قال عزم من قاتل عليه ووالدين تبوء وا الدار والإيمان من قبلهم - إلى قوله: أولك هم المفلحون ﴾. ثم قال عزم من قاتل كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم وبأل أمرهم (ثم ذكر آخاديث في منحهم رضي الله عنهم علمه تبارك وتعالى بحالهم وبأل أمرهم (ثم ذكر آخاديث في منحهم ، كما فعل من طمن غي الدين قاتل: إن المعوذين ليستا من القرآن، وواصح حديث عن رسول الله ، ﷺ ، في الدين قاتل: إن المعوذين ليستا من القرآن، وواصح حديث عن رسول الله ، ﷺ ، في غيره عليها أو وابنه مطرحة . وهذا رد لما ذكرناه من الكتاب والسنة وإطال له انقلته لنا الصحيحين المجاني ممن روى لنا الشريعة في الصحيحين المجازي ومصلم وغيرهما فهو ممن مدحيم الله ووصفهم وأثن عليهم ووعدهم المعطوعة من زمين نامر بين ما الشريعة عن الشريعة لي المبطوعة المبارك طالب قدن نسبة أو واحلاً من الصحيحية الي كذاب فهو خارج عن الشريعة مبطل للترآن طاعن على رسول الله ، ﴿ أنك من نسبة أو واحلاً من الصحيحة إلى كذاب فهو خارج عن الشريعة مبطل للترآن طاعن على رسول الله ، ﴿ إنك أنه من المورية عن الشريعة مبطل للترآن طاعن على رسول الله ، ﴿ إنك أنه من المساحية عن الشريعة مبطل للترآن طاعن على رسول الله ، ﴿ إنك أنه من المتلاسة على رسول الله ، ﴿ إنك أنه من المتلاسة على رسول الله ، ﴿ إنك أنه من الكتاب والسعة على رسول الله ، ﴿ إنك أنه من الكتاب على موحله الشريعة أنه المساحة إلى كذاب فهو خارج عن الشريعة أن

وقال ابن كثير ﴿فَاستوى على سوقه يعجب الزراع﴾. أي: فكذلك أصحاب رسول الله ، ﷺ، آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع ﴿لِغيظ بهم الكفار﴾.

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ قال: لأنهم بدلجلوانهم ومن ظاظ الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائقة من العلماء على ذلك والأحاديث في فضائل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ والنهي عن التعرض بعساءة كثيرة ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاء عنهم . ا. هـ .

وقال البغوي: ﴿لِيغيظ بهم الكفار﴾ أي: إنما كثرهم وقواهم ليكونوا غيظاً للكافرين. قال مالك بن أنس: من أصبح وفي قلبه غيظ على أصبحاب رسول الله ،ﷺ، فقد أصابته هذه الآية. ١. هـ.

وقال الإمام الطبري: وقوله ﴿يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار﴾ يقول تعالى ذكره:



يعجب هذا الزرع الذي استغلظ فاستوى على سوقه في تمامه وحسن نباته ويلوغه وانتهائه الذين زرعوه ولفيظ يهم الكفاره، يقول: فكذلك هل محمد علاق م عدهم حتى كثروا ونموا وغلظ أمرهم كهذا الزرع وصف جل ثناؤه صفته ثم قال ليغيظ بهم الكفار إ. هـ.

وقال ابن تبمية (() في الصارم ص ٤ • و وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وفيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة قال محمد بن يوسف الفرياني وسئل عمل وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة قال محمد بن يوسف الفرياني وسئل عمل شتم أبابكر قال: كافر، قبل: فيصلى عليه؟ قال: لا رساله: كيف يصنع به وهو يقول لا له إله أها؟ قال: لا تمسوه بأبديكم ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته، وقال احمد بن يوشى: لو أن يهوديا ديم شاة وفيح رافضي لاكنك ديجة اليهودي، ولم آكل ذيبحة الرافضي التقديه كلا لا لا تم تن عن الإسلام. وكذلك قال أبوبكر بن هاني لا تؤكل ذيبحة المرتده، وأهل اللهة لا لا تؤكل ذيبحة المرتده، وأهل اللهة لل عبدالله بن إدريس من أعيان الناقة المقدية مرافظة المرتد، وأهل اللهة المقدية من وأفضات شفعة الا لسيلة.

العلوم. بيس تراهمي منعه إو نصنه. وقال في ص ٥٠٥ وصرح جماعات من أصحابنا: بكفر الخوارج المعتقدين: البراءة من على وعثمان، وبكفر الرافضة المعتقدين: لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة قد قد من ...

وفسقوهم وسبوهم . وقال أبوبكر عبدالعزيز في المقنع: فأما الرافضي فإن كان يسب فقد كفر فلا يزوج.

ولفظ بعضهم وهو الذي نصره الفاضي أو يعلي: أنه إن سبهم سبأ يقدح في دينهم وعدالتهلم كفر بذلك، وإن سبهم سبأ لا يقدح مثل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سبأ يقصد به غيظه ونحو ذلك لـ لم يكفر.

قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتم عثمان: هذا زندقة، وقال في روالة المورزي: من شتم أبابكروعمر وعائشة ما أراه على الإسلام، قال القاضي إبو يعلي: فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة وتوقف في رواية عبدالله وأبي طالب عن قتله وكمال الحد وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره قال: فيحتمل أن يحمل قوله

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص٤٠٥.



وماأواه على الإسلام، إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك، بل فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن بأتي المعاصي قال: ويحتمل قوله وما أواء على الإسلام، على سب يطعن في عدالتهم نحو قوله: ظلموا وقسقوا بعد الشي بريجة ، وأخلوا الأمر يغير على رجعمل قوله في استاط القتل على سب لا يطعن في دينهم نحو قولة: كان فيهم قلة علم وقدة معرفة بالسياسة والشجاعة وكان فيهم شع ومجمة للذيا يكفر والثانية يفسق. ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فتكون في سابهم روايتان إحداهما يكفر والثانية يفسق.

وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره حكوا في تكفيرهم روايتين قال القاضي: ومن قذف عائشة \_رضى الله عنها \_ بما برأها الله منه كفر بلا خلاف.

ونحن نرتب الكلام في فصلين أحدهما: في سبهم مطلقاً، والثاني: في تفصيل أحكام الساب (وأخذ يسرد حجج الفريقين القائلين بالتكفير والقائلين بالعصيان دون الكفر) وقال في ص ١٧ه وأما من قال ويقتل الساب، أو قال ويكفر، فلهم دلالات احتجوا بها:

منها قوله تعالى (همحمد رسول الله ـ إلى قوله ـ ليفيظ بهم الكفار). فلا بد أن يغيظ بهم الكفار، وإذا كان الكفار يفاظون بهم، فعن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله به وأخزاهم وكبتهم على كفرهم. ولا يشارك الكفار في غيظهم الذي كبتوا به جزاء لكفرهم إلا كافر، لأن المؤمن لا يكبت جزاء للكفر يوضح ذلك قوله تعالى: (ليفيظ بهم الكفار).

تعليق للحكم بوصف مشتق مناسب لأن الكفر مناسب لأن يفاظ صاحبه فإذا كان هو الموجب لأن يفيظ الله صاحبه بأصحاب محمد، فمن غاظه الله بأصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذلك وهو الكفر . . . .

ومن ذلك ما خرجاه في الصحيحين عن أنس أن النبي ، ﷺ، قال: «آيه الإيمان حب الأنصار وآيه الثقاق بغض الأنصار». وفي لفظة قال في الأنصار «لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق»...

ولمسلم عن أبي هربرة عن النبي ، ﷺ، قال: ولا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الأخره. رورى مسلم في صحيحه أيضاً عن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ، ﷺ، قال: ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الأخرى. فمن سبهم فقد زاد على



بغضهم فيجب أن يكون منافقاً لا يؤمن بالله ولا باليوم الأخر\_ إلى أن قال\_ في ص ٥١٨. ١٩١٩.

فصل في تفصيل القول فيهم. أما من اقترن بسبه دعوى أن علياً إله أو أنه كان النبي وإنما غلط جبرائيل في الرسالة فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره.

وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون: القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية

وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. وأما من سبهم سبأ لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو

وأما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم.

. وأما من لعن وقبح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد

عند. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله ، 纖، إلا نفراً قليلًا لا

يبلغون بضعة عشر نفساً، أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضاً في كفره لأنه مكذب أبنا نصه القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متمين، فان مضمون هذه المقالة أن نفلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الأية أثني هي: وكتتم غير أمة أخرجت للناسل في . وخيرها هو: القرن الأول كانا عامتهم كفاراً أو فساقاً ومضمونها : أن هذه الأمم شر الأمه وأن سابقي هذه الأمة هم: شرارها. وكفر هذا معا يعلم بالإضطوار من دين الإسلام ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زلينيق " . ا. هـ.

قلق، فمن هذه النقول المستفيضة \_ بفضل الله وعونه \_ ثبت أن سب الصحابة سباً يقدح في دينهم أو عدالتهم بوصفهم أنهم كفارٌ أو فساق أن مثل هذا كفره متعين، بل هو

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ص٤٠٥: ١٩٥.



مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، لأن مضمون هذه المقالة الطعن: فيما نقلوه وتكذيب القرآن لكثير من آياته التي تثنى عليهم وتمندحهم، وأن الشرع جعل الغيظ الصحابة مرضوان الله تعالى عليهم علامة على كفر صاحبه وهو وصف مشتق مناسب يصلح لأن يكون: علة الحكم ومن المعلوم أن الخوارج كفروا علياً ومعارية ومن والأهما.

نخلص من هذا الحديث (أي: حديث الخوارج) كما قال إمام المفسوين على الإطلاق الإمام الطبري: فيه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالماً فإنه مبطل لقوله في الحديث: ويقولون الحق ويقرؤن القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء.

وكما قال الحافظ وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار ديناً على الإسلام وهو مبنى على القول بتكفيرهم مطلقاً.

وبهذا يعلم أن هذه القاصدة التي تحدث عنها الحافظ راسخة عند كل من رأى تكفيرهم، مع أن هذا لم يصب أصل الدين فعا الحكم إذا كان يمس أصل الدين؟ وهل يجرة أحد أن يقول: أن الصحابي الجليل أياسجد الخدري وإمام المحدثين: البخاري وإمام المفسرين الطبري والقاضي أبابكر بن العربي والسبكي والرافعي وغيرهم مبتدعون؟ لإنهم حكموا يكفر الخوارج ولم يعذروهم بالجهل والخطأ والتأويل.

# المبحث الرابع؛ فرق القدرية وحكمها.

# الدليل الثالث: (مديث القدرية):

أخرج مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال: (كان أول من تكلم في القدر في المقدر في المسرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلتا أحداً من أصحاب رسول الله ، إلى في الناء هما يقول مؤلال في القدر فوقق لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب . . . فقلت: يا أبا عبدالرحمن أنه قد ظهر قبلنا نامل يقرون القرآن ويتقفر من أشاتهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقت. أن الله بنا كل حدم من الله بن عبدالله بن عمر لو الأحدم مثل أحد ذهباً فائفقه ماقبل أله مته حتى يؤمن بالقدر) (ثم حدث بحديث جزيا).



قال النووي : قال القاضي عياض: ورأيت بعضهم قال فيه: يتقعرون بالعين وفسره بانهم يطلبون قعره أي : غامضه وضفيه ومنه تقعر في كلامه إذا جاه بالغريب منه. وفي رواية أبي يعلى الموصلي يتفقهون بزيادة الهاء وهو ظاهر قوله (وذكر من شائهم). . . .

بيي يدعى الموطنعي يدمون ويريد به و فرو د فر و و رودو كل المهام، المحتمد في يعنى: وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به .

قوله (يزعمون أن لا قدر وأن الأمر ألف) هو بقسم الهجزة والنون أي: مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله ـ تعالى ـ وإنما يعلمه بعد وقوعه كما قدمنا حكايته عن مذهبهم الباطل وهذا اللول قول غلاتهم وليس قول جميع القدرية . . . قوله (قال بعني ابن عمر رضي الله عنصا فالخالف المناف الخلاف المنحود أن دي، هذه وأنم وأنم وأنم . . .

ــ رضي الله عنهما ــ فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني . . . . ) . هذا الذي قاله ابن عمر ــ رضي الله عنه ــ ظاهر في تكفيره القدرية .

قال القاضي عياض رحمه الله: هذا في القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله \_ تعالى \_ بالكائنات قال والقائل بهذا كافر بلا خلاف(١٠) ١.هـ.

وقال ابن تيمية : وأما كون الاشباء معلومة لله قبل كونها . فهذا حق لا ريب فيه وكذلك كونها مكنوية عنده أو عند ملاكته كما دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت به الأنار وهذا العلم والكتاب : هو القدر الذي ينكره غالبية القدرية ويزعمون أن الله لا يعلم أفعال العباد لا يعد وجودها وهم تمكن كفرهم الآلعة : كالشافعي وأحمد وغيرهما 10 ا.ه.

## فرق القدريـــة :

وقال أيضاً: وإنما نازع في ذلك (أي الايمان بالقدر) غلاة القدرية وظنوا أن تقدم العلم يمنع الأمر والنهي، وصاروا فريقين.

(فريق) أقروا: بالأمر والنهي والنواب والعقاب وأنكروا أن يتقدم بذلك قضاء وقدر وكتاب، وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة فلما سمع الصحابة بدعهم تبرؤا منهم كماً تبرؤا منهم، ورد عليهم عبدالله بن عصر وعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله وواثلة بن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١ ص١٥٠.

<sup>(</sup>۲) جـ۲ ص.۲۵۲ لمجموع الفتاوى.

= 4987

الأسقع وغيرهم، وقد نص (الأثمة) كمالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء الذين ينكرون علم الله القديم.

(والفريق الثاني): من يقر: بتقدم علم الله وكتابه لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهى والمعل أن لا يحتاج إلى المعل. بل عمل ، فهزلاء المساعاة دخل الجنة بلا عمل أصلاً ومن تضي عليه بالمنتقاق تشي بلا عمل ، فهزلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف أهل المقالات وإنما يقوله كثير من جهال الناس، وهؤلاء أكفر من أولك وأضل سبيلاً ومضمون قول هؤلاء تعليل الأمر والنهى والحلال والحرام والوعد والوعد، وهؤلاء أكفر من اليهود الوالصاري بكثير، وهؤلاء هم الذين سأل السائل عن مقالتهم.

وأما وجمهور القدرية، فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم لكن ينكرون أن الله خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات. وتعارضهم القدرية المجرة الذين يقولون: ليس للعبد قدرة ولا إرادة حقيقة ولا هو فاعل حقيقة وكل هؤلاء مبتدعة ضلال.

### البدعة ليست على رتبة واحدة :

قلته: يلاحظ من هذا النقل أن البدعة ليست على رتبة واحدة فتارة يغلو فيها أصحابها حتى يخرجوا بها إلى درجة الكفر الصريح وتارة يقفون عند درجة الابتداع وكفر المآل.

ولهـذا عندما يتكلم أهل العلم عن أحكام المبتدعة لابد أن ينقح مناطهم الذي يتحدثون فيه هل هو درجة الكفر البواح وكفر التصريح أم هو درجة الابتداع وكفر المآل.

ويلاحظ أيضــاً أن: انكـار تقدم علم الله وقضائه وقدره على الأمـر والنهمي كفر لا بختلف فيه.

وأن من أقروا بهذا إلا أنهم يزعمون أنه يُغنى عن الأمر والنهى والعمل، وأن دخول

<sup>(</sup>۱) جـ۸ ص ۲۸۸: ۲۸۹.



الجنة وآننار غير متوقف على العمل فعكم هؤلاء أنهم: جهال كفار أكفر من اليهوم والنصارى وليسوا طائفة معدودة من طوائف المسلمين.

وأن من يحتج بالقدر على حجية الأفعال والمقدور فهؤلاء: أكفر من اليهود والنصاري

لأن اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الأوامر والنواهي ويكفرون ببعضها وهؤلاء كفار بجميع الأوامر والنواهى والشرائع السماوية.

وأن من أقـر بالعلم والكتـاب المتقدم مع انكار خلق أفعال العباد وإرادة الكاثنات فهؤلاء: مبتدعة ضلال في تكفيرهم: نزاع مشهور بين العلماء.

فهؤلاء: مبتدعة ضلال في تكفيرهم: نزاع مشهور بين العلماء. قال ابن رجب في شرح حديث جبريل: ولأجل هذه الكلمة (أي الإيمان بالقدر) روى

ابن عمر \_رضي الله عقهما\_ هذا الحديث محتجاً به على من انكر القدر وزعم أن الأمر أنّف: يعني: أنّه مستمانف لم يسبق به سابق قدر من الله \_عزّ وجسل \_ وقسد غلظ عبدالله بن عمر عليهم وتبرأ منهم وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر . . . .

# إثبات العلم القديم حجة على القدرية :

وقد قال كثير من أثمة السلف: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإذ جحدوا فقد تضروا. يربدون: أن من أنكر العلم القديم السابق بأضال الباد وأن الله ـ تعالى ـ قسمهم قبل خلقهم إلى شغي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب خفيظ فقد كلمب بالقرآن فيكفر بذلك وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفضال العباد وشاءها وأرادها منها رادة كوية قدرية فقد خصصوا ، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه.

وفي تكفير هؤلاء: نزاع مشهور بين العلماء وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره وكذلك غيرهما من أثمة الإسلام(٢). ١. هـ.

قلد، فمن هذا الأثر في هؤلاء القوم الذين أرادوا أن ينزهوا الله فوقعوا في التنقص به ـ عزّ رجل ـ من حيث لا يشعرون ولا يقصدون الكفر، بل حالهم البحث عن العلم واقتفاء أثره، ومع هذا عندما وصل حالهم إلى عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ تبرأ منهم البراءة

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ص٢٥.

الكاملة. ومعلوم أن هذا لا يكون إلا من الكافرين فإن الله عندما أمرنا أن نتيراً من الكفار قال: ﴿إِنَّا أَمِواً وَمَنْكُمُ ﴾. وعندما أخبر: عن البراءة من العصاة فقال: ﴿وَفَإِنْ عَصُولُكُ فَقُلَ إِنْ يرىء مما تعملون﴾.

فالمسلم العاصي يتبرأ من فعله وعمله لا منه، ولا يتبرأ من العبد البراءة الكاملة إلا العبد المشرك.

ولم يسأل الصحابي الجليل السائلين هل أقمتما عليهم الحجة وأزلتما الشبهة ووجدت شروط التكفير وانتفت موانعه أم لا؟.

بل قوله ـ رضي الله عنه ـ فيهم ظاهر في تكفيرهم والتبري منهم بمجرد سماع مقالتهم وتابعه على هذا الحكم الأثمة الأعلام، بل كما قال الفاضي عياض أن قائل هذا كافر بلا خلاف .

ومن المعلوم أن ماوقعوا فيه هو ما دون الشرك فكيف الحال بفعله؟.

فأين المتهمون الذين يتهمون من يحكم على من وقع في عبادة غير الله ـ تعالى ـ بأنه مشرك ولا يستديم له تأويل ولا اشتباء لنقضه الترجيد الذي هو: أصل الأصمول بماذا يحكمون على عبدالله بن عمر ومالك والشافعي وأحمد والقاضي عياض وابن تيمية وابن رجب بل على جماهير أئمة الإسلام؟ فهل أنتم منتهون؟!

العدليل الرابع : أخرج البخاري عن عكرمة قال «أي علي \_رضي الله عنه \_ يزنادقة فاحرقهم، فيلغ ذلك ابن عباس فقال: لوكنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله ،ﷺ، : \$لا تعلمبوا بعداب الله:. ولقتائهم لفول رسول الله ،ﷺ، : «من بعدل دينه فاقتلوه»("). 1. هـ.

ظلت و فهؤلاء القوم ادصوا في علي \_ رضي الله عنه \_ الإلهية فعندما جاء خبرهم حرقهم واتفق علي وابن عباس \_ رضي الله عنهما . على تغليم ، وإن اختلفوا في صفة القتل ولم يُذكر أن علياً عذوهم بجهلهم وأقام الحجة عليهم وأزال عنهم الشبهة ، بل أقام عليهم حد الردة بمجرد تفضهم للترحيد . وفد يقول قائل : إن علياً أقام عليهم الحجة يديل أم في بعض الروايات قال لهم: إنها نا عبد مثلكم آكل الطعام . . .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ـ باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم.



قلد، بل هذه استنابة بنص العلماء وليست إقامة حجة بدليل أن البخاري ساقه (ا تحت باب حكم المرتد والمرتدة واستابتهم، وكذلك في كتاب نيل الأوطار شرح منتفى الاخبار باب المصنف أيضاً باب قبل المرتد واستشهد به (ا).

قال الشركاني واستدل بالحديث المذكور في الباب (أي: حديث علي) على أنه: يقتل الزنديق من غير استناية، وتعقب بأنه وقع في بعض طرق الحديث أن أمير المؤمنيز علياً. رضي الله عنه استنابهم كما في الفتح من طريق عبدالله بن شريك العامري عن أبها قال: قبل لعلي: إن هنا قوباً على باب المسجد يزعمون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم، ويلكم ماتديولون القالوا: أنت ربنا وطالقنا وراؤلفا قال: ويلكم إنها أنا عبد مشكم أكل الطعام كما تأكلون، وأشرب كما تشربون. قال الحافظ: إن إسناد هذا صحيح؟. اهدا

علت. فهذه نصوص العلماء على أن هذه استنابة من الردة، وليست إقامة حجة الأنهلم
 خرجوا عن الإسلام لا عن بصيرة فتشرع استنابتهم الأجل فيشهم إليه.

نقل الحافظ أبن حجر عن الإمام الطحاوي قال: قال الطحاوي: ذهب مؤلاء إلى ال أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته المعروة فإنه يقاتل من قبل ألّى يدعى قالوا: وإنها تشرع الاستنابة لمن ضرح عن الإسلام، لا عن يصيرة فأما من خرج حل

بصيرة فلا. ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم لكن قال: إن جاء مبادراً بالثوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله \_ تعالى <sup>00</sup> - 1 . هـ . **قلت:** فهذه نصوص العلماء أن المسلم الذي يخرج عن الإسلام بجهل أنه مرتد وغلم

معذور غير أنه تشرع استنابته من الردة.

قال القاضي عياض وقد أحرق علي بن أبي طالب. رضي الله عنه ـ من ادعى له الإلهية، وقد قتل عبدالملك بن مروان الحارث الممتني وصلبه، وقعل ذلك غير واحد من الخلفاء والمملوك بأشياههم، وأجمع علماء وقتهم على تصويب فعلهم والمخالف في ذلك من كفوهم كالغراً. ا.هـ.

# إلى الإنادقة.

<sup>(</sup>٣) جـ ٩ ص٧٥ كتاب نيل الأوطار.

 <sup>(</sup>٤) جـ ۲۸۱ ص ۲۸۱ ـ فتح الباري . (٥) الشفاء بشرح نور الدين القاري جـ ٥ ص ٤٧٣ : ٤٧٣ . ا



### دعوس الحلول في معين كفر بإجماع المسلمين :

وقال ابن تيمية: وأما (النوع الثاني): فهو قول من يقول: بالحلول والاتحاد في معين كالنصارى المذين قالموا: بذلك في المسيح عبسى والغالية الذين يقولون: بذلك في على بن أبى طالب وطائفة من أهار بيته . . .

فهذا كله كفر باطنًا وظاهراً بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين(١٠. ١.هـ.

قلت: فهذه أقوال السلف بداية بالصحابة فيمن ادعى الإلهية في عبد أنه كافر مرتد لنقضه التوحيد الذي هو: أصل الدين بل كفر مثل هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام بل من يشك في كفره بعد معرفة قوله ودين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والتصارى والمشركين.

### الدليل الخامس: ردة مانعي الزكاة :

وكذلك أيضاً حكم السلف في ماتعي الزكاة (وحديثهم في الصحيحين) الذين متعوها يتأويل فانعد استئاداً لقراء تعالى: ﴿خَدْ مِنْ الْمُوالِهِم صدفة تطهرهم وتركيهم بها﴾. قالوا هذا خطاب للنبي خاصة يسقط بمونه ولا يملك التركية والطهارة إلا هو ﷺ، ومع هذا الجهل والتأويل الفاسد فاتلهم أبريكر الصديق \_ رضي الله عنه \_ قال مرتدين وسبي ذراريهم وتشه أموالهم وشهد على قائلهم بالنار.

قال الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب و تفكّ عن ابن تيمية ». وقال الشيخ عبدالله بن تيمية ». وقال الشيخ وحمد الله تعالى أن كلوه على كفر مائيل الله والمعابلة لم يقولوا : هل أنت مقر بوجوبها أو بحاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الصحابة بحال، بل قال الصديق لعمد \_ رضي الله عنهما و وقالو متعوني عناقاً كانوا يؤودنها إلى رسول الله ، على القاتلتهم علم معتبها. فجعل المديخ للفتال: مجرد العنم لا جحد الوجوب وقد روى أن طوائف منهم كانوا يشرون : بالرجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي قتل

<sup>(</sup>١) جـ٢ ص٣٦٨: ٣٦٨ لمجموع الفتاوي.



مقاتلتهم، وسبي ذواريهم، وغنيمة أموالهم، والشهادة على قنالاهم بالنار وسموهم جميعاً أهل الردة، وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله على قنالهم ولم يتوقف كما توقف غيره حتى ناظرهم فرجعوا إلى قوله.

أما قتال المفرين بنبوة مسيلمة : فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم , وهذه حجة من قال: إن قاتلوا عليها الإمام كفروا وإلا فلاء فإن كفر هؤلاء وادخالهم في أهل الردة قد ثبت باتضاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة بخلاف، من لم يقاتل الإمام

عليها... انتهى. تضامل كلامه وتصريحه بأن: الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام أنهم يقاتلون، ويحكم عليهم بالكفر والردة عن الإسلام، وتسيى فراريهم، وتغتم أبوالهم وإن أمروا بوجوب الزكاة، وصلوا الصلوات الخمس، وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة، وأن ذلك لبس بمسقط للقتال لهم والحكم عليهم بالكفر والردة، وأن ذلك قد ثبت الإكتاب والسنة واتفاق الصحابة. رضي الله عنهم والله أعلان، أ.هـ.

وقال ابن تبدية: قد اتفق الصحاباً والأنمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان. وهؤلاء لم يكن لهم: شبهة سائفة فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالرجوب كما أمر الفلاءً. ١. هـ .

قلعه فهذه الطائفة التي منحت زكاة مالها بشبهة وتأويل فاسد مع استمساكهم بالشهادتين والقيام بالصلاة ويقية الفراقض .. فقد اثفق الصحابة على قتالهم وورتهم وغنيمة أسوالهم، وسبي ذراريهم، والشهادة على قتلاهم بالنار، مستندين في ذلك إلى الكتاب والسنة .

وهذا في فرعية من فروع الشريعة . وما أوقع القوم في هذا إلا الجهل والتأويل الفاسد يشبهة لم تكن : سائغة فلم تدرأ عنهم الكفر فلهذا كانوا مرتدين وهذا كله في فرع فما ظنتا في أصل الأصول وهو: التوجيد تلك القضية التي لا نجاة لعبد في الدنيا والآخرة إلا بها .

 <sup>(</sup>١) الكليات النافعة في المكفرات الواقعة ص١٧.

<sup>(</sup>٢) جـ ٢٨ ص١٩ه لمجموع الفتاوي.



لها أخذ الميثاق وعليها قُطر العباد، ومن أجلها أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب وقام سوق الاخوة ولعلو شأنها جردت السيوف.

وصداً القدر من التصروص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والسلف الصالح من بعدهم فيمن ارتد بعد إسلامه من هذه الأمة خير بيان لهدم قاعدة العذر بالجهل لمن تلبس بالشرك الأكبر التي أصّلها بعض المتأخرين وهي قاعدة أجنية عن الشريعة، وقد اتسعوا بها حتى أسلموا بها الطوافيت وأعوانهم والزنافة والملحدين والململيين وهم أيال التسارى واليهود في ديارا بها الطياب وتجمة التسارى واليهود في ديارا بعدا المستحوا عقيدتنا ويمحوا إسلامنا ويرفموا رابة الصليب وتجمة وادو عالمة عنفاته ثم يريدون منا أن تحكم على أمثال هؤلاء المارقين بالإسلام، وتواليهم وتطاوى عناداهم فإنا أنه رابا إلى واجهون؟.

أقــول: ﴿وَاللَّهُ عَالَبَ عَلَى أَمْرِهُ وَلَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [بوسف: ٢١].

فهذه النصوص بفهم الصحابة والأثمة بعدهم قاضية بردة من أشرك من هذه الأمة ونقض التوحيد خاصة بيقين

وأن من النزم التوحيد وانتهى عن الشرك والنزم الشرائع فإن وقع في أمر مكفر وكان تأويله فاحشاً وشبهته غير سائغة فلا يعذر بجهله . والدليل على هذا حديث الخوارج والقدرية

الأول ومانعي الزكاة ـ والله تعالى أعلم ـ.

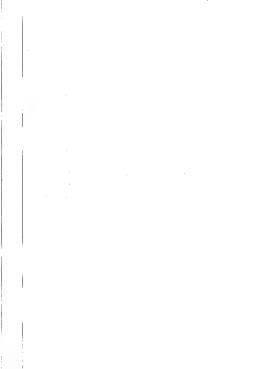

# الفصل الثالث

باب الردة من كتب السلف

وفيـه سخـان:

المبحث الأول: الشرك لا يجتمع مع الإسلام. المبحث الثاني: غالب الردة تنشأ عن البجهل والاشتباه.

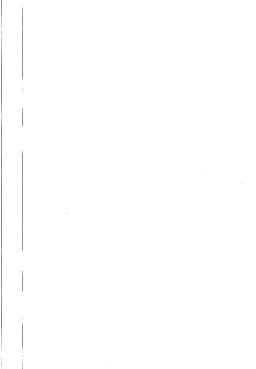



# الفصـل الثالث باب الردة من كتب السلف

قال القــاضي عياض الإمام المالكي (فصل) في بيان ماهو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وماليس بكفر.

وكذلك من ادعمي مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته أو حلوله في أحد الأشخاص كقول: بعض المتصوفة والباطنية والنصاري والقرامطة.

وكـذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم أو يقائه أو شك في ذلك... وكذلك من أضاف إلى نبينا ، ﷺ، تعمد الكذب فيما بلغه واخير به أو شك في صدقه أو سبه أو قال إنه لم يبلغ أو استخف به أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم أو قتل نبياً أو حاربه فهو كافر بإجماع....

ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من المملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صححح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إيطال كل مذهب سواه. فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك ....

وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله ذلك الفعل: كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار

= ساع : ٢

والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها والتزيى بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤوس. فقد أجمع المسلمون على أن هذا لا يوجد إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام.

صرح فاعلها بالإسلام . وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرمه الله بعد علمه بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة

### المتصوفة(١٠ . ١ . هـ . المبحث الأول: الشرك لا يجتمع مع الأسلام

قلت. فانظر - رحمك الله تعالَّى - عندما تكلم القاضي - رحمه الله - عن: الشرك الأكبر فحكم على صاحبه بالكفر والردة، وإن كان صاحبها مصرحاً بالإسلام، وليم يذكر العلم

وعندما تحدث: عن كفر من استحل القتل أو الزنا أو الخمر وقفه على علمه بتحريمه.

... لأن الأول نقض للتوحيد ولعقد الإسلام الذي جرت أحكامه عليه بافتراض أنه متوفر

لديه وأنه منخلع من الشرك فعنى بان عُدم انخلاعه من الشرك أو رجوعه إليه رجع القتال وارتفعت عصصة المدم والممال موة أخرى، بخلاف فرعبات الشريعة لأنه لم يدخل في الإسلام وجرت عليه أحكامه بالإقرار بها على التعيين بل بإقراره بالتوحيد.

فلذلك فهو أصل الدين الذي من تركه لا تنفعه جميع أنواع الطاعة وإن أتى بها فهي غير مقبولة بل حابطة . ويُغفر لمن أتى به كل ماهو دونه (أي : التوحيد) إن شاء الله ـ تعالى ـ لقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهُ لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون قلك لعن يشامه. ولقوله تعالى : ﴿ولقد أرحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحيطن عملك ولتكونن من

وريد ارسى الخاسرين،

لذلك حكى إجماع المسلمين على أن عبادة غير الله لا توجد إلا من كافر أي: لا تصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحًا: بالإسلام مع فعله هذا الفعل أي كفر بمجرد

<sup>(</sup>١) كتاب الشفاء بشرح نور الدين القاري جـ٥ ص٤٠١ : ٤٣١.

**=**₹®

التلبس بالشرك الأكبر ومعلوم أن هذا من أبلغ صيغ العموم إذ هو أسلوب حصر وقصر أي : عبداة غير الله لا تكون إلا من كافس، ولا توجد مع الإسسلام البنة ، بخلاف استحلال المحرمات فقد يكون صاحبها مسلماً إذا كان نشأ بنادية بعيدة، أو حديث عهد بالإسلام، أو لم يكن المحرم : معلوماً بالاضطرار من الدين في وقته .

فقي هذه الأحوال يعذر بجهله استحلال المحرمات لأن الخبريات لا يكفر جاهلها إلا بعد النص والبلاغ، يخلاف التوحيد فنقضه كفر قبل الخبر وبعده.

## تعريف الردة وأنواعما :

قال صاحب كفاية الأخيار أبويكر بن محمد: الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره ومنه قوله تعالى: ﴿وَلا تُوتِدُوا عَلَى أَدْبَارُكُم﴾. وفي الشرع: الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطم الإسلام.

ويحصل تارة بالقول، وتارة بالفعل، وتارة بالاعتفاد وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر فنذكر كل نبذة مايعرف بها غيره.

أما القول: فكما إذا قال شخص عن عدوه لو كان ربي ماعبدته فإنه يكفر، وكذا لو قال لو كان نبياً ما آمنت به، أو قال عن ولده أو زوجته هو أحب إلى من الله أو من رسوله، وكذا لو قال مريض بعدما شفى: لقبت في مرضي هذا مالو قتلت أبابكر وعمر لم استوجبه فإنه يكفر. وذهب طائفة من العلماه: إلى أنه يتحتم قتله لأنه يتضمن قوله نسبة الله تعالى إلى الجور. . . . . .

وكذا لو ادعى: أنه أوحى إليه وإن لم يدع النبوة أو ادعى أنه يدخل الجنة وياكل من ثمارها وأنه يعانق الحور العين فهو كفر بالإجماع، ومثل هذا وأشباهه كما يقوله: زنادقة المتصوفة قاتلهم الله ما أجهلهم وأكفرهم وأبلم من اعتقدهم، ولو سب نبياً من الأنبياء أو استخف به فإنه يكفر بالإجماع....

وأما الكفر بالفعل: كالسجود للصنم والشمس والقعر وإلناء المصحف في القانورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس وكذا الذبح للأصنام والسخرية باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده أو تراءة القرآن على ضرب الدف . . . . .

ولو فعل فعلاً أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان مصرحاً

بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب، أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزناني وغيرها فإنه يكفر. . . . .

وأما الكفر بالاعتقاد فكثيرة جداً فمن اعتقد: قدم العالم، أو حدوث الصانع، ألو اعتقد نفي ماهمو ثابت لله تعالى بالإجماع أو أثبت ماهو منفي عنه بالإجماع كالألوال والاتصال والانفصال كان كافراً....

والرضى بالكفر كفر، والعزم على الكفر كفر في الحال، وكذا لو تردد هل يكفر كظ في الحال، وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال. . . .

إذا عرفت هذا فمن تثبت ردته فهو مهدور الدم لأنه أتن بأفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً. قال الله تحالى: ﴿وَمِن يرتمد منكم عن دينه﴾. إلى قوله: ﴿خالدون﴾ وهل تستحب توبته أو تجب قولان: أحدهما تستحب لقوله عليه السلام: ومن يُلِّدُ دينه فاقتلوه والصحيح أنها تجب . . . .

لأن الغالب في البردة أن تكون: عن شبهة عرضت فلم يجز القتل قبل كشفها والاستنابة منها كأهل الحرب فإنا لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة (٠٠ . ١ . هـ.. العبد الثاني، غالب الودة تنشأ عن البعل والإفتياء ؛

قلد، انظر ـ رحمك الله ـ إلى قوله أيضاً لول فعل فعلاً أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله فيقال فيها: ماقيل من قبل وكذلك قوله بوجوب استنابة المرتد معللاً ذلك: بأن غالب الردة تكون عن شبهة وهذا أيضاً ما قله الإمام الطحاوى: أن الاستنابة تشرع لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة.

وقال ابن قدامة مرجحاً وجوب الاستئابة قال: ولأن الردة في الغالب إنما تكون لشبهة عرضت له، فإذا تأنى عليه وكشفت شبهته رجم إلى الإسلام . . . .

فإن قتل قبل الاستتابة لم يجب ضمانه، لأن عصمته قد زالت بردته (١٠). ١. هـ.

وقال صاحب كتاب مواهب الجليل شرح معتصر خليل (للحطاب) قال: قال ابلً العربي في أول كتاب التوسط في أصول الليين: ألا ترى أن المرتد استحب العلماء له الإمهال، لعله إنما ارتد لريب فيتربص به مدة لعله أن يراجع الشك بالبقين والجهل بالعظم

 <sup>(</sup>١) كفاية الأخيار جـ٢ ص١٢٣ ـ باب الردة.
 (٢) الكافي ـ باب المرتد.

**-**5.07

ولا يجب ذلك لحصول العلم بالنظر الصحيح الأول(١). ١. هـ.

وهـذا يوضح بجـلاء هدم قاعدة العذر بالجهل على الإطلاق التي أصلها بعض المتأخرين فـان الردة كثيراً ماتقع من أصحابها بجهل وتأويل فاسد، وليس العلم شرطاً في ثبوتها.

قال الشوكاني ولكن لا يخفى عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لايعتبر في ثبوتها العلم بمعنى: ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلًا كفريًا ١٠. هـ.

قلقة: ومانقلته من أبواب الردة سابقاً متواتر في كتب الفقه للعلماء الأجلاء ولو لا خشية الإطالة لجئت منها بالكثير، وهو أنهم يكفرون من نقض التوحيد ولا يوقفونه على العلم بخلاف فرعيات الشريعة فهي لا يكفر صاحبها إلا أن يكون عالماً بتحريمها.

لأن التوحيد كما ذكرت من قبل الحجة عليه العقل والفطرة والميثاق لا يحتاج ذلك إلى رسول بخلاف الفروع فإنها متوقفة على البلاغ.

وفي نهاية هذا الفصل أذكر فيه نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها صاحب الولاء والبراء نقلاً عن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب قال: ذكر أهل العلم أن هناك عشرة نواقض هامة همر:

- (١) الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى : ﴿إِنْ الله لا يغفر أَنْ يشرك به ويغفر
  مادون ذلك لمن يشاه ﴾[النساء: ١٦٦].
  - (٢) من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعاً.
  - (٣) من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعاً.
- (٤) من اعتقد أن غير هدي النبي ، ﷺ، أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر.
- (٥) من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ، ﷺ ، ولو عمل به كفر إجماعاً والدليل قوله تعالى :
   ﴿ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ﴾ [محمد: ٩].

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل بشرح نحتصر خليل (للحطاب) جـ٦ ص٢٨١.

<sup>(</sup>٢) الدر النضيد ص ٤٣.



- (٦) من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى : ﴿قُلُّ أَبَالله وآياته ورموله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾ [النوبة : ٦٦:٦٥].
- (٧) السحر ومنه: الصرف، والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا لَيْ السَّمَةِ ا
   يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فئنة فلا تكفر﴾ [البقرة: ١٠٢].
- (A) مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ﴿وَمِن يَتُولُهُم
- منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾ [المائدة: ٥٠]. هم من امتنا أن موض النام لا محموع علمه اتباع النبر عشف وأنه بسعه الخدوج من
- (4) من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي : 畿، وأنه يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليهما السلام فهر كافر.
- سريعته المها وتسع المحتصر المعروبي من سويت الموسى عليها المسام الهوا عرب الرام. (١٠) الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَظُلُمُ مَمْنِ
- ذُكْر بَآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ﴾ [السجدة: ٢٧]. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخافف إلا المكره وكلها من
- ولا فرق في جميع هذه النواقص بين الهازل والبجاد والحالف إذ المحره وقطها أمن أعظم ما يكون خطراً ومن أكثر مايكون وقوعاً فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخناف منها على نفسه(١). ١. هـ.
- قلة، وبهذا قد تم هذا الباب ـ بفضل الله وكرمه ـ وهو حكم الشرع فيمن أحدث ردة وبدل دينه بعد أن استقام على التوحيد والإسلام.

<sup>(</sup>١) الولاء والبراء ص٧٧.

# الباب الرابع

# الرد على الشبهات في قضية عدم العذر بالجهل

والتأويل في أصل الدين

و فيه أربعة فصول :

القصل الأول: الرد على الشبه المستدل بها خطأ من القرآن الكريم.

الفصل الثاني: الرد على الشبه المستدل بها خطأ من السنة المطهرة.

الفصل الثالث: الرد على فرية بدعة تقسيم الدين إلى أصول وفروع.

الفصل الرابع: موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من تكفير المعين.



# الفحسل الأول

# الرد على الشبه المستدل بها خطأ من

- القرآن الكريم

المبحث الأول: تخصيص عموم رخصة الخطأ. المبحث الثاني: شروط الاجتهاد. الميحث الثالث: إثبات الضلال قبل البيان.

و فيه ثلاثة ساحث:

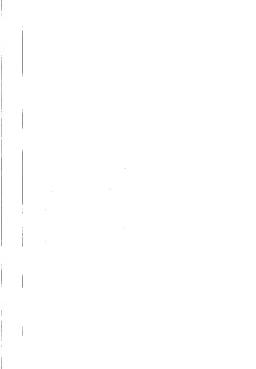



# الفصــل الأول الرد على الشبه المستدل بها خطأ من القرآن الكريم

# الشبخة الأولى: الأستدلال بعموم رخصة الخطأ :

الشبهة الأولى ــ الاستندالال برخصة الخطأ وأن الجهل فرد من أفراده وهو مرفوع عن المراحد و والاصدال والمستخدم الأموة في المناجعة المناجعة المناجعة في المناجعة المناجعة في المناجعة المناجعة المناجعة المناجعة في ال

أقول وبالله التوفيق: إن هذه الرخصة ليست على عمومها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وفهم الصحابة والأثمة من بعدهم .

### المبحث الأول: تخصيص عموم رخصة الخطأ :

أما الكتساب:

الدليل الأول قوله تعالى: ﴿أَنْ تَحْبِطُ أَعْبَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾.

ووجه الدلالة: حبوط الأعمال مع عدم الشعور.

قال البخاري في كتاب التفسير وأنتم لا تشعرون: وأنتم لا تعلمون.

فهذا النص ينص على أن العبد المسلم قد يأتي من الأقوال أو الأعيال أو الأعمال أو الأفصال مايجيط عمله بهذا وهو لا يعلم ويراجع، نقل ابن تيمية في هذه الآية السابق نقله من الصارم والحبوط الكيل لا يكون: إلا بالكفر، كيا أن غفران الذنوب جميها لا يكون إلا بالتربة وهذا من أصول أما المسنة.

فهذه الآية تنص على استثناء الكفر من عموم رخصة الخطأ.

الـدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنها كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيهانكم﴾.



فهؤلاء القدوم كما رجح ابن تبعية قد قالوا: هذا القول الذي قد علموا حرمت، ولم يقصدوا الكفر، وظنوا أن الحوض واللعب يدرا الكفر عن صاحبه كالإكراء وأن الكفر لا يكون إلا مع العمد والجد ومع ذلك كفرهم الشرع ولم يقبل عدوهم فهؤلاء مع جهلهم بكفرهم لم يُعذوا برخصة الحظا فهذا النص أيضاً يدل على استثناء الكفر من عموم رخصة الحظاً.

الدليل الثالث: يراجع الاحتجاج بدليل عموم آيات النفاق وقوله تعالى: ﴿ الا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشمرون﴾ وقوله تعالى: ﴿لكن لا يعلمون﴾ وقوله ﴿مايشمرون﴾. وصف أهـل القبلة ،

أما الاحتجاج بالأيتين ﴿ربنا لا تؤاخذنا﴾ وقوله تعالى: ﴿وليس عليكم جناح﴾.

فيقال: إن هذه رخصة لأهل القبلة ومعلوم أن وصف أهل القبلة لا يكون إلا لعبد موحد متعتف كفر بكل مايعبد من دون أنه وتوك الشرك عن علم وقصد، ووحد أنه الواحد القهار، فهذا هو الذي يترخص برخص أهل الفيئة أما المسئرك والكافر فليس من أهل القبلة! والدليل على ذلك أن رخصة الحطا جامت بعد سباق تمقيق الإيمان يقوله تمال: وأمن الرسول بها أنزل اليه من ربه... ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأناك. فمن السباق يمام أن رخصة الحظا من. في اودن ذلك القدر من الترجيد والإيمان الذي هو أصل الدين وهذا كالحديث الذي في البخاري: «أن رسول أنه ، عنها، قال وحوله عصابة من أصحابه: وبايعوني على أن لا تشركوا بأنه شيئاً ولا تسرقوا ولا تونوا ولا تتقلوا أولادكم.... فعن وفي متكم فأجره على أن الله ومن أصاب من ذلك شيئاً معوقب في الدنيا فهو كفارة أنه. ...

قال الحافظ: قال النووي : عموم هذا الحديث غصوص بقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهُ لا يغفرِ أَ أَن يُشركُ به﴾ . فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له تفارة .

قلت: (أي الحافظ) وهذا بناء على أن قوله: «من ذلك شيئًا» يتناول جميع ماذكره وهو ظاهر٬٬۰ ا.هـ.

ثم أخذ الحافظ يذكر تأويلات العلماء في هذا ورجح كلام الإمام النووي .

<sup>(</sup>١) يراجع: المبحث الثالث من الفصل الثالث من الباب الثاني.

<sup>(</sup>٢) جـ1 ص٨٣:٨٦ ـ كتاب فتح الباري.

- TO-

وهذا لأن عمومات تحريم الشرك وعدم غفرانه هذه العمومات المكية المحفوظة تخصص جميع الرخص لأهل القبلة لأمهم ما استحقوا هذا الوصف إلا بتحقيق التوحيد وخلع عبادة وتأله كل مايعيد من دون انه.

قال الطبري إمام المفسرين في قوله تعالى: ﴿ وَبِنَا لا تؤاخذنا إن نسبنا أو أخطأنا ﴾ . وهذا تعليم من الله - عز وجل عباده القرمين دعاه، كيف بدعرته ومايقولون في دعائهم إياه . ومعناه: قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسبنا شيئاً فوضت علينا عمله فلم نعمله أو أخطأنا في فعل شيء نهيننا عن فعله ففعلناه على غير قصد منا إلى معصيتك ولكن على جهالة منا به بخطأ.

وساق بسنده عن ابن زيد في قوله تعالى: ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾. إن نسينا شيئاً مما افترضته علينا أو أخطأنا شيئاً مما حرمته علينا. . . . .

فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط فهو ترك منه لما أمر بفعله .

فذلك الذي يرغب العبد إلى الله \_ عزّ وجل \_ في تركه مؤاخفته به وهو السيان الذي عاقب الله \_ عزّ وجل \_ به آدم , ﷺ ، فأخرجه من الجنة فقال في ذلك ﴿ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما﴾ وهو السيان الذي قال جل ثناؤه : ﴿فاليوم نتساهم كيا نسوا لقاء يومهم هذا﴾ .

## رخصة الخطأ فيما دون الكفر :

فرفية العبد إلى الله ـ عزّ وجل ـ بقوله: ﴿ وبنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أعطأنا ﴾ فيها كان من نسيان منه لما أمر بغداء على هذا الوجه الذي وصفنا مالم يكن تركه ماترك من ذلك تغريطاً منه فيه وتضميم تحفراً بحقرًا وجل - فإن ذلك إذا كان كتمراً بالله، فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة، لا لا الله ـ عزّ وجل - قد أخير عباده أنه لا يغفر لهم الشرك به، فمسئلته فعل ماقد أعلمهم أنه لا يفعله خطأ. وإنها تكون سائله المنفرة فيها كان من مثل: نسيانا القرآن بعد حفظه بشناطة عنه وعن قرائة وعل نسيانه صلاة أو صياماً.....

وكذلك الخطأ وجهان: أحدهما: من وجه ماسى عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإدادة فذلك خطأ منه وهو به مأخوذ . . . . وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ماكان منه من إثم عنه إلا ماكان من ذلك كفراً . ! . هـ.



قلت: فهذا تأويل إمام المفسرين لهذا النص وهذا التفسير الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن صاحمه.

أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري فإنه يذكر

مقالات السلف بالاسانيد الثابنة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المنهمين. . . . . وقال فيه أيضاً: لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها (أى: البغوى والقرطبي

وابن عطية والزمخشري وغيرهم(۱). ا. هـ . فقد نص إمام المفسرين على أن رخصة الخطأ والنسيان هي فيها هو دون الكفر وذلك

خبر الله لنا: ﴿إِن اللهُ لا يغفر أن يشرك به﴾.

وذلك لأنه كما قلت سابقاً: أن أهل القبلة هم الذين: تابوا من الشرك والتزموا الشرائع كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ تَابِعُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةُ وَآتُوا الزَّكَاةُ فَإِخْوَاتُكُمْ فِي الدينَ ﴾. قال حبر

الأمة ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ حرمت هذه الآية دماه أهل القبلة!!). فهذا وصف أهل القبلة : الانخلاع من الشرك والنزام الشرائع فهذا هو الذي يترخص

قهدا وصف اهل الفبلة : الا تحلاع من الشرك والنزام الشرائع فهدا هو الذي يترخص برخص أهل القبلة ، أما المشرك فقد بان عن وصف أهل القبلة فلا يتمتع برخصها . وقال المدت تدفيقاً ما الذي تتخف مان الله تمام الله تمام المدم ما أن الما المتحا

قال ابن تيمية في قول النبي ﷺ: (إن الله تجاوز لأمني عما حدث بها النسبها مالم تكلم به أو تعلم به الم تعلم به أو تعلم به أو تعلم به أو تعلم المنظم به أو تعلم المنظم به أو تعلم المنظم وعلى يكون من المؤمو المؤمو المؤمو أن هذا الله وو النه لا تعلم في الإيمان ألم يكن صاحب من أنه عمد ، إلى أو الحقيقة ويكون بمنزلة المناقين، فالا يجب أن يعفي عما في نفسه من أنه عمد وقدا فرق بين بدل عليه الحديث وبه تأتلف الأولمة الشرعة . وهذا كما عنما الله فلم المؤمون من التعلم المؤمون على المناقبة على له عن الحظا فلم الابتان كما طالب المؤمون من النال بخلاف من ليس معه الإيمان فإن هذا لم تدل الموسود حيناً ونسان من الم عدل الموسود حيناً ونسان من المرحد المؤمون على المؤمون من النال بخلاف من ليس معه الإيمان فإن هذا لم تدل

<sup>(</sup>١) جـ١٣ صـ٣٨٨: ٣٨٨ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>۲) راجع أحكام القرآن للفرطبي.

 <sup>(</sup>۳) جـ۱۰ ص ۲۹۰ لمجموع الفتاوى.



فهذا نص ابن تبعية صريح في أن العبد الذي يتمتع برخص أهل القبلة هو من صح إيهاته وأن العفو يكون في الأمور التي لا تناقض الإيهان. أما الكافر والمشرك ومن فسد إيهاته من أهل القبلة فهؤلاء لم يتناولهم لفظ الحديث وصدًا التأويل تأتلف الأدلة الشرعية وبهذا انتهى الاستدلال من الكتاب.

أما الاستدلال من السنة . الحديث الأول: حديث الخوارج: ويراجع بحثهم في هذا الكتاب ووجه الدلالة منه

أنهم أحدثها اعتقاداً ظنوا به أنهم صفوة الله من خلف، وأنهم المقبولون به عند بارقهم، دون غيرهم بل كفروا كل من خالف معتقدهم وكانوا عالم عبادة عظيمة. ومع ذلك فقد انفقت الأمة على ذمهم وتضليلهم واختلفوا في تكفيرهم هذا مع قول النبي ، كلي في شأنهم: ويقومون القرار يجسبون أنه لهم وهو عليهم، فمع تأويلهم وجهلهم اتفقت الأمة على إتمهم ولم المعروبهم برخصة الحفال

وأعيد في هذا المقام قول إمام الفسرين الإمام الطبري فيهم: ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آي القرآن على غير المراد منه ١٥ هـ.

فهذا الحديث نص في أن رخصة الخطأ ليست على عمومها فثبت لها التخصيص

وهذا إما أن يكون في الفروع أو في أصول الاعتقاد أو في أصل الذين الذي هو: التوحيد وترك الشرك فإن كان التخصيص للفروع فهو أيضاً للأصول الاعتقادية ومن باب أولى لاصل الدين ـ .

وإن ثبت للأصول الاعتقادية فهو من باب أولى يثبت لأصل الدين.

وإما أن يكون لأصل الدين وإن ثبت أن التخصيص له فلا يلزم من ذلك أن يكون للأصول الاعتقادية فضلاً عن فروع الشريعة ففي جميع الاحتىالات ثبت التخصيص لعموم رخصة الخطأ: للتوحيد وترك الشرك الذي هو: أصل الدين.

الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه «. . وأما المنافق والكافر فيقال له ماكنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدرى كنت أقول مايقوله الناس. . ».

<sup>(</sup>١) منقول من فتح الباري وقد مر سابقاً فليراجع.



قال الحافظ: وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس يقولون شيئاً ففلته(٧). ١.هـ.

قلت : ومن المعلوم أن المقلد جاهـل مخطيء إلا أنـه غير معذور بجهله بالتقليد في المعلوم المعلوم أن المقلد المعلوم

الاعتقادات الباطلة ولم يعذر بالخطأ. الحديث الثالث: أخرج البخاري في صحيحه . . . وإن العبد ليتكلم بالكلمة من

سخط الله لا يلقي لها بالأ يهوي بها في جهنم،. وفي رواية ـ وهي في الصحيحين ـ (مايتيين مانيها). .

قال الحسافظ: في قولسه (يهسوى).. وأخسرج السترمذي هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق.. بلفظ «لا يرى بها يأساً يهوى بها في النار سبعين خويفاً، ٣٠. ١.هـ.

قلت: فهذا الحديث في الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله مايتين مافيها من المعصية

والتعدي يهوى بها في جهنم سبعين خريفا ولم يعذر بالجهل والخطأ. قال الشيخ العزبن عبدالسلام: هي الكلمة التي: لا يعرف القائل حسنها من قبحها.

قال: فيحرم على الإنسان أن يتكلم بها لا يعرف حسنه من قبحه.

قلت (أي الحافظ) وهذا الذي يجري على قاعدة مقدمة الواجب<sup>1</sup>. ا. هـ.

وخير بيان لهذا الحديث على سبيل المثال لا الحصر الخارجي المعترض على قسمة النبي ﷺ بقوله : «إن هذه القسمة لم يراد بها وجه الله» فهذا المأبون يريد أن ينكر منكراً في ظنه

فقال كلمة يرجوا ثوابها فكان كافراً مرتداً ولم يظن أنها تبلغ من سخط الله ما بلغت وسا يتين ما فيها من المروق ولا يرى بها باساً ومع هذا لم يعذر بالخطأ والجهل فثبت التخصيص

لهذه الرخصة في الكفر الاكبر. والأحاديث في هذا المقام كثيرة ولو لا خشية الإطالة لآتيت بها ويتفسير السلف الصالح

والأحاديث في هذا المقام كثيرة ولو لا خشية الإطالة لآتيت بها وبتفسير السلف الصالح لها.

<sup>(</sup>١) جـ٣ ص٢٨٤ ـ فتح الباري دكتاب الجنائزه.

<sup>(</sup>٢) جـ11 ص١٤٤٤. اتح الباري.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق فليراجع.

## وأما الإجماع:

قال القناضي عياض: وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول المدين فيها كان عرضة للتأويل وفارق في ذلك فرق الأمة إذ أجمعوا سواء على أن الحق في أصول الدين في واحد والمخطيء فيه أثم عاص فاسق وإتها الحلاف في تكفيره (١٠. م.

فهذا إجماع على أن المخطيء في أصول الدين آثم عاص فاسق، والخلاف في تكفيره.

فالأمة اتفقت وأجمعت على أن رخصة الخطأ فيها دون أصول الدين والمقصود بأصول الدين هو: أصول اعتقاد أهل السنة مثل: الإيهان قول وعمل وأن الله في السهاء ورؤية الله في الآخرة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. . . .

فهذا الذي يخالفهم في عطي، آثم عنلف في تكفيره ويكون مبتدعاً لمخالفة أصول الاعتقداء عند أصل السنة التي وقع عليها الإجماع وليس المقصود بذلك؟؛ التوحيد وترك الشرك. لذلك قيمه القاضي بقوله: فيها كان عرضة للتأويل بخلاف التوحيد فهذا أصل الأصول وم أصل الدين.

قال صاحب عون المعبود وقال عبدالرحمن أيضاً: سألت أبي وأبازرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول اللدين وما أدركنا السلف عليه وما يعتقدون من ذلك؟.

فضال: أدركسا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناً فكان مذهبهم، أن الإيمان: قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير غلوق بجميع جهاته، والفند خيره وشره من الله وأن الله ـ تعالى على عرشه بالنّ من خلفه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان وسوله ، يُلّك، بلا كيف أحاط يكل شيء علماً والإليس كمثله شيء وهو السميع إلى المربك ، إ. هـ .

<sup>(</sup>١) الشفاء بشرح نور الدين القاري جــ ص٣٩٤: ٣٩٢.

<sup>(</sup>۲) أي: الخلاف في تكفير صاحبه.

<sup>(</sup>٣) عون المعبود شرح سنن أبي داود جـ١٣ ص٤٨.



### ترك تكفير المبتدعين بشرط الإقرار بالتوحيد والتزام الشرانع ،

فهذه هي أصول الاعتقاد وأصول الدين التي اختلف السلف في تكفير من خالفها ملح أهـل البدع بعضهم رجح التكفير والجمهور على عدم تكفيرهم بشرط أن يكونوا موحدين ملتزمين للشرائع .

قال الحافظ تعليقاً على حديث وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . . قال: ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع ١٠٠٠. ا. هـ. [

قلت: فهذا ما اتفق عليه سلف الأمة أن المبتدع المختلف في تكفيره من هذّه الأمة هو مل كان موحداً ملتزماً للشرائع.

# العبحث الثاني: شروط الإجتماد :

وحديث اإذا اجتهد الحاكم فأصاب.....

فالاجتهاد يكون: في الفروع وليس في الأصول الاعتقادية فضلاً عن أصل الدين وإيضاً في الضروع التي ليس عليها قاطع من الشرع. فلا بجوز أن يجتهد في عدد ركعات الصلاة وفرضها ولافي وجوب الحج والصيام وحرمة الفواحش التي عليها قاطع من الشرع.

فمحل الاجتهاد في جزء يسير في الشريعة فهو في: الفروع العملية التي كيست عليها قاطع من الشرع. وأما المجتهد فلابد أن يكون جامعاً لآلة الاجتهاد فإن لم يكن جامعاً لآلة الاجتهاد فهو أثم لفول النبي ﷺ في الحديث القضاة ثلاثة: اثنان في النار منهم من قضى على جهل فهو في النار فهناك شرطان حتى يؤجر المجتهد المخطأ.

أولهما: أن يكون عالماً جامعاً لآلة الاجتهاد. فالجاهل لم تأذن له الشريعة في الاجتهال: البتة .

الثاني : أن يجنهد في الفروع العملية الظنية التي ليس عليها قاطع من الشرع . فإن الشريعة قد أحكمت التوحيد وهو أصل الدين وكذلك أصول الاعتقاد وكذلك كثير ملح الفروع العملية كالفرائض وحرمة الفواحش فهذه ليس فيها اجتهاد ولا مأفون للاجتهاد فيها للمجتهد الجامع لألة الاجتهاد، فضلاً عن الجاهل .

<sup>(</sup>١) جـ ١ ص٩٧ - فتح الباري.

فمن اجتهد فيها فهو أثم لا ربب كمن اجتهد فيها أذن الشرع فيه إلا أنه غير جامع لآلة الإجتهاد فهذا أيضاً آتم لا شك في ذلك . وهذا الفدر متفق عليه بين سلف الأمة وألمتها كها نقل القاضى عياض الإجماع عليه .

قال الإمام النووي تعليقاً على الحديث (إذا اجتهد الحاكم) فقال: قال العلماء: أجم المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن اصاب فله اجران أجر باجتهاده وأوجر بإصابته ، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده، وفي الحديث عدفوت تقديره إذا أواد الحاكم الجبعد. قالوا: قاما من ليس يأهل للحكم فلا عمل أو للجر له بل هو أثم ولا ينفذ حكمه ، سواه وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جمع أحكامه سواه وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من لتلك وقد جاء في الحديث في السنر: الفضاة فلائة قاض في الجنة واثنان في الثار. وقاض فضع على جهل فهو في النار. وأم أخذ يتكلم عن مسألة هل كل يجتهد مصيب أم المسيب أم المسيب أم المسيب أم المسيب

وهذا الاختلاف إنها هو: في الاجتهاد في الفروع فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد بها<sup>رى</sup>. ا. هـ.

وقال صاحب عون المبور تعليقاً على الحديث قال: قال الخطابي: إنها يؤجر المخطيء على اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطابل يوضع عنه الإثم فقط. وهذا فيمن كان جامعاً لألة الإجتهاد عارفاً بالأصول عالماً يوجوه القياس، قاما من لم يكن علاً للاجتهاد فهو متكلف لا يعذر بالحقائل بل يخاف عليه الوزر ويدل عليه قوله ، على:

وهـذا إنــا هو: في الفتروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الاصول التي هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه ولا مدخل فيها للتأويل، فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الحظأ وكان حكمه في ذلك مرودوًا ١٠٠٠ .

قلت: ويراجع أيضاً فتح الباري وغيرها من كتب الحديث.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١٢ ص١٢.

<sup>(</sup>٢) عون المعبود شرح سنن أبي داود جـ٩ ص٤٨٩: ٤٨٩.



### لا اجتماد في القطعيات :

قال الإمام الشوكاني نقلاً عن الغزالي: في تعريف الاجتهاد قال فهور: استفراغ الوسع في النظر فيها لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه وهور: سبيل مسائل القووى ولفاء اسمى هذه المسائل: مسائل الاجتهاد والناظر فيها يجتهداً وليس هكذا حال الأصول. انتهى..... ومنهم من قال: هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن يحكم شرعى فزاد قيد الظن

لأنه لا اجتهاد في القطعيات . وإذا عرفت هذا (كلام الإمام الشوكاني) فالمجتهد: هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل

ظن يحكم شرعي . . وإذا عرفت معنى الاجتهاد والمجتهد فاعلم أن المُجْنَهد فيه: هو الحكم الشرعى

وإذا عرفت معنى الاجتهاد والمجتهد فاعلم أن المجتهد فيه: هو الحكم الشرعي العملي.

قال في المحصول: المجتهد فيه: هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام، ويقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات

الحمس والزكاة وما اتفقت عليه الامة من جليات الشريعة. . . . . المسألة السابعة: اختلفوا في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب، والمسائل التي الحق

ليها مع واحد من المجتهدين وتلخيص الكلام في ذلك بحصل في فرعين: الفرع الأول: العقليات وهي على أنواع:

النسوع الأول: مايكـرن النَّظ فيه مانعاً من معرفة الله ورسوله كها في اثبات العلم بالصانع والتوحيد والعدل. قالوا فهذه الحق فيها واحد فمن أصابه أصاب الحق ومن أخطأه فهو كافر.

سهو سو. النوع الثاني: مثل مسألة الرؤية وخلق القرآن وخروج الموحدين من النار وما يشابه ذلك فالحق فيهما واحد فمن أصابه فقد أصاب، ومن أنتظاه فقيل: يكذر، ومن القاتلين بذلك الشافعي فمن أصحابه من حمله على ظاهو ومنهم من حمله على كفران النعمة؟؟ . ! . هـ.

مافعي فمن أصحابه من حمله على ظاهره ومنهم من حمله على كفران النع ق**لت**: فهذا المعنى مستقر في كتب شروح السنة وكتب أصول الفقه .

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول ص٢٥٠ : ٢٥٩ ـ باب الاجتهاد.



أن المجتهد لابد أن يكون جامعاً لآلة الاجتهاد، والمُجتهد فيه الفروع العملية التي ليس عليها قاطع نكيف يستقيم هذا مع من يقول بأن المشرك المجتهد معدور لحديث وإذا اجتهد الحاكم، ولقوله تعالى: ﴿وَرِبُنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾.

> وذلك لأسباب: اي أن الشاشاء

أن المشرك ليس من أهل القبلة.
 (٢) أنه ليس بجامع لألة الاجتهاد.

(٣) أنه اجتهد فيها لم يأذن الشرع له فيه أن يجتهد.

(٣) أنه اجتهد في لم يادل الشرع له فيه أن يجتهد.
 أما أقوال الصحابة والأئمة من بعدهم في هذه القضية فمنها:

(١) موقف الصحابة من مانعي الزكاة ولم يعتبروا تأويلهم وخطأهم باحتجاجهم خطأ بقول الله - تعالى -: ﴿خَلَهُ مَن أمواهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها﴾. بل قاتلوهم قتال مرتدين (يراجم ماجاء في هذا المقام بالنسبة لمانعي الزكاة)".

(٢) موقف عبدالله بن عمر - رضي الله عنها ـ من القدرية الأؤل ولم يعتبر الاشتباه الذي قد وقعموا فيه وإرادتهم تنزيه الله عن الظلم فوقعوا في التنقص به من حيث لا يشموون وبراءته منهم بمجرد ساع مقالتهم (يراجم النقل فيها)٣٠.

(٣) موقف الأئمة من أصحاب البدع المغلظة ولم يعتبروا تأويلهم وجهلهم وخطأهم على سبيل
 المثال لا الحصر - الجهمية.

وقال أيضاً: قال البخاري: وأقول: في المصحف قرآن وفي صدور الرجال قرآن فمن

<sup>(</sup>١) يراجع الفصل الثاني من الباب الثالث ـ مسألة: ردة مانعي الزكاة.

<sup>(</sup>٢) يراجع المبحث الرابع من الفصل الثاني من الباب الثالث ـ فرق القدرية وحكمها.

<sup>(</sup>٣) جـ٣ ص٠٥٥ لمجموع الفتاوي.



قال غير هذا: يستتاب فإن تاب وإلا فسبيله سبيل الكفر<sup>(١)</sup>. ١.هـ. وقال صاحب عون المعبود وقال الإمام أحمد في رواية الفضل بس زياد: قال سمعته

وبلغه عن رجل أنه قال إن الله لا يوى في الأخرة فغضب غضباً شديداً ثم قال: من قال: إن الله لا يوى في الأخرة فقد كفر فعليه لعنة الله وغضبه منّ كان منّ الناس أليس الله ـ عزّ وجل ـ يقول: ﴿وجوه يومنذ ناضرة إلى رجها ناظرة﴾ . وقال ﴿كلا إنهم عن رجم يومئذ لمحجوبون﴾.

فهذا دليل على أن المؤمنين يرون الله . . . . وقال أبوداود : سمعت أحمد بن حنبل وقد ذكر عنده شيء في الرؤية فغضب وقال: من

قال: إن الله لا يرى فهو كافر<sup>19</sup>. أ.هـ. **قلت**، وفي هذا القدر الكفاية بفضل الله للرد على هذا الاشتباء وبيان أن رخصة الخطأ

هي فيها دون أصل الدين أي: التوحيد وترك الشرك وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وعليه ساف الأمة المتعا

لف الامة واثمتها. وقــد استفضت في الــرد على هذا الاشتباه (لأنه من جهة الأمانة العلمية أقوى دليل

يُستدل به خطأ في هذه القضية وبمشيئة الله هذا لن يكون داي في بقية الشبه فعنها بمشيئة الله ما سوف أمر عليه مر الكوام إما لوهنه الشديد في الاشتباه وإما لأنه أجنسي عن الاستدلال في المسألة وبالله التوفيق.

حادثة الموارييين:
الشبهة الثانية: الاستدلال بقول الله ـ تعالى ـ: ﴿ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا

السبهة النابية . الرئستان كنه مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ماندة من السياء قال انقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من المؤمنين﴾ [الماند: ١١٣:١٢].

قالوا: فهؤلاء القوم شكوا في قدرة الله وفي صدق نبوة نبيه ، ﷺ، وعذروا بجهلهم والجواب:

<sup>(</sup>١) جـ؛ ص١٨٢ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) عون المعبود شرح سنن أبي داود جـ١٣ ص٤٥:٥٥.



#### الحو اريين أعلم بالله من أن يشكوا فيم :

مطر جهور العلياء من الفسرين: قرها: يستطيع ربك على قراءة تستطيع ربك بينصب رنك بمعنى: هل تستطيع أنت أن تسأل ربك نزول المائدة. وقالوا: إن القوم أعلم من أن يشكوا في قدرة الله . وقراءة يستطيع قالوا عنها: يستطيع بمعنى: مجيبك ربك ويطيع لمك في هذا, وهذا مشهور في كلام العرب.

قال ابن تبدية: وكذلك قول الحواريين: ﴿هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مالدة من الساء﴾. إنها استفهموا عن هذه القدرة™ وكذلك ظن يونس أن لن نقدر عليه أي فسر بالقدرة كما يقسال للرجل هل تقدر أن تقمل كذا؟ أي: هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام الناس™. ١. هـ.

وقال بعض أهل العلم: إنهم شكوا في قدرة الله وفي صحة رسالة نبيه، ﷺ، وأنهم وقعوا في هذا قبل أن تستحكم المحرفة في قلويم وحملو المعنى على هذا وقالوا إن القوم كفروا بهذا القول واستنابهم نبيهم، ﷺ، من هذا القول بقوله: ﴿اتقوا الله إن كتتم مؤمنين﴾.

وهذا ترجيح الإمام الطبري وكذلك قولهم ﴿ونعلم أنْ قد صدقتنا﴾.

قال الإمام الطبري أنهم شكوا في رسالته لذلك هو رجح كفرهم وجمهور المفسرين قالوا: أي نزداد بهنيا وتصديقاً في رسالته ، وأن القوم لم يشكوا بل طلبوا آية حسبة يزدادون بها يقيناً وصدقاً خالصاً من الحراطر والهراجس النفسية .

فهل بعد هذا التفصيل ـ بفضل الله تعالى ـ لكلام المفسرين من شبهة بقيت للاحتجاج بها على قضية العذر بالجهل؟ .

فالعلياء منهم من رجح الشك فكفروهم ولم يعذروهم.

والجمهور على أن القوم لم يشكوا وأنهم أعلم بالله من هذا وهو الراجح من القول وهو قول على وعائشة وابن عباس ومجاهدا وأنهم طلبوا آية حسية يزدادون بها يقيناً وصدقاً.

ولم يقل أحد من العلماء: أنهم شكوا في قدرة الله وصحة الرسالة وعُذروا بهذا.

أي القدرة المقارنة للمقدور أي: هل قدر هذا \_ وليست القدرة على الفعل.

<sup>(</sup>٢) جـ ٨ ص ٣٧٤ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٣) يراجع تفسير الإمام البغوي.



وقوله تعالى: ﴿وَنَعَلَمُ أَنْ قَدْ صَدَقَتَنا﴾. أي : نرى آية حسية والعرب تضع الرؤية مكان العلم والعلم مكان الرؤية.

قال القرطبي في قوله تعالى في تحويل القبلة ﴿إلا لتعلم من يتبع الرسول عن يتقلب على أ حقيه ﴾ [النبط: ١٣٣]. قال على \_رضي الله عنه \_: معنى وانعظهم النرى. والعرب تضم العلم مكمان المروقية ، والمروقية مكان العالم كقوله تعالى: ﴿أَمْ تَرَى كِيفَ فَعَلَّ رَبِّكَ بأَصِيحَابِ القبلِ ﴾. بعضي: ألم تعلم. ١. هـ.

فالمقصود من العلم هنا: ـ والله أعلم ـ رؤية حسية تطمئن قلوبهم بها كقوله تعالى فوبلي ولكن ليطمئن قلبي، عن إبراهيم الحليل ، ﷺ، عندما سأل ربه آية حسية بزداد قلبه بها طمانينة .

قال ـ البغري ـ قرأ الكسائلي : (هل تستطيع) بالناه (ربك) بنصب الباء وهو قراءة علي وعائشة وابن عباس ومجاملد ـ أي : هل تستطيع أن ندعو ولسائل ربك. وقرأ الأخرون (يستطيع) بالباء و (ربك) برفع الباء ـ ولم يكونوا شاكين أي قدرة الله ـ عزّ وجل ـ ولكن معناه: هل يُتُوّل ربك أم لا كما يقول الرجل لصاحبه: هل تستطيع أن تنهض معي وهو يعلم أن

(ونعلم أنْ قد صدقتنا) بأنك رسول الله أي: نزداد إيهاناً ويقيناً ا. هـ.

وقال ابن كثير: ( . . هل يستطيع ربك) هذه قراءة كثبرين وقرأ أخورن (هل تستطيع ربك) أي: هل تستطيع أن تسأل ربك . . (ونعلم أن قد صدقتنا) أي ونزداد إيهاناً بك وعلماً برسائتك) . ا. هـ .

وقال القرطبي: . . . فقال السدي: المعنى: هل يطيعك ربك إن سالته (أن ينزل) فيستطيع بمعنى: يطيع كما قالوا: استجاب بمعنى: اجاب وقدلك استطاع بمعنى: أطاع. وقبل المعنى: هل يقىدر ربيك؟ وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله - عز وجل ـ وفذا قال عيسى في الجواب عند غلطهم وتجوزيم على الله مالا يجوز: (اتقوا الله إلى كتم مؤتين) أي: \* تشكوا في قدؤ الله ـ تعالى ـ.

قلت: وفي هذا نظر لأن الحـواريين خلصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم كها قال: (همن أنصــاري إلى الله قال الحواريون نعمن أنصار الله إلصف: ١٤]. وقال عليه السلام ولكل نبي حواري وحواري الزبيره. ومعلوم أن الأنبياء ، صلوات الله وسلامه عليهم، جاءوا بمعرفة الله \_ تعالى - وما مجب له وما نجوز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أتمهم، فكيف يخفي ذلك على من باطنهم واختص بهم حتى مجهلوا قدرة الله \_ تعالى ـ . ؟ . . . .

وقيل: إن القوم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه لأهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين، وإنها هو تقولك للرجل: هل يستطيع فلان أن يأتي، وقد علمت أنه يستطيع فالمعنى: هل يضعل ذلك؟ وهل يجيني إلى ذلك أم الا؟ وقد كانوا عالمين باستطاعة انف. تمثل لذلك ولفتره علم دلالة وخير ونظر فأرادوا علم معاينة كذلك كها قال إيراهيم ، ﷺ ، ﴿ وَهِي أَرْنِي كَلِف عُمِي المُعلَقِيمَ ، على ما تقدم وقد كان إيراهيم علم لذلك علم خبر ونظر ولكن أراد المعاينة التي لا بدخلها ويب ولا تعبية .

قلت وهذا تأويل حسن ، وأحسن منه أن ذلك كان من قول : من كان مع الحواريين. .

قال ابن الحصار: وولد سبحان غيراً عن الحواريين لعيسى فهمل يستطبع ربلك إليس بشك في الاستطاعة، وإنها هو تلطف في السؤال وأدب مع الله - تعالى - إذ ليس كل عكن سبق في علمه وقوعه لكل أحد والحواريون هم كانوا خيرة من آمن بعيسى فكيف يظن بهم الجهل باقتدار الله - تعالى - على كل شيء ممكن؟ وأما قراءة الناء فقيل المعنى: هل تستطبع أن تسأل ربك. هذا قول عائشة وجاهاه \_ رضي الله عنها \_ قالت عائشة \_ رضي الله عنها ـ كان القوم أعلم بالله - عزّ وجل - من أن يقولوا وهل يستطبع ربك» [قالت] ولكن وهل تستطبع ربك» وروى عنها أيضاً أنها قالت: كان الحواريون لا يشكون أن الله يقدر على إنزال مائلة ولكن قالوا: وهل تستطبع ربك، وعن معاذ بن جبل قال: وأقرأنا النبي ، يمهي، وهل تستطبع ربك. قال معاذ إسمعت النبي ، يمهي مواذ برا بالناء والم تستطيع ربك. ، ا .ه.

وقـال الـطبري: ... نقـراً ذلك جاعة من الصحابة والتابعين وهل تستطيع بالناء وربك بالنصب بعمني: ها منتطبع أن تسال ربك؟ أو هـل تستطيع أن تدعور بطا> أو هـل تستطيع أن تدعور بطا> أو هـل تستطيع رفيان اندعوه وقالوا: لم يكن الحواريت ناكيان أن الله ــ تعالى ذكره ـ قادر أن ينزل عليهم ذلك وإنها قالوا لعبـسي: هل تستطيع أنت ذلك ..... (ثم أخذ يتكام عن قراءة منتطبع ووجحها فقال): إن الله ـ تعلى ذكره ـ قد كره منهم ماقالوا من ذلك واستطلت وأمرهم بالتوبة ومراجعة الإيبان من قبلهم ذلك والإفرار لله بالقدرة على كل شيء وتصديق



رىسولە ،ﷺ، فيها أخبرهم عن ربهم من الاخبار، وقد قال عيسى لهم عند قيلهم ذلك له استعظاماً منه لما قالوا: ﴿ اتقوا الله إن كنتم مؤمنين﴾.

وأما قوله: وقال انقوا الله إن كنتم مؤمنين، فإنه يعني: قال عيسى للحواريين القاتليز له: وهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائلة من السياء، واقبوا الله أيها القوم وخافوا أن ينزل بكم من الله عقوبة على قولكم هذا، فإن الله لا يعجزه شيء أراده.

وفي شككم في قدرة الله على إنزال مائدة من السياء كفرٌ به فانقوا الله أن ينزل بكم نقمته إن كنتم مؤمنين. ١. هـ.

قلت: فهل بعد سرد كلام العلهاء في هذه الآية تبقى شبهة في الاحتجاج بها في قضية العذر بالجهل في أصل الدين؟ اترك للقارىء الفاضل الإجابة على هذا السؤال.

الشبهة الثالثة: الاستسدلال بقسوله تعالى: ﴿وصاكبانَ الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم

مايتقون﴾[التربة: ١٦٥]. وقالوا: الضلال لا يكون إلا بعد بيان وهذا النص يعم الشرك وم دونه ولفظ الضلال في هذا لا يقع إلا بعد البيان ـ والجواب .

# منمج أمل السنة في الاستنباط:

إن أهل السنة عندما يريدون أن يستنبطوا حكم معيناً ينظرون إلى الأدلة على أنها بحتمعة لا متفرقة وعلى أن القرآن يصدقى بعضه بعضاً لا يكذب بعضه بعضاً لقوله تعالى: ﴿ وَكَمَاياً مَا مَسْتُما بِهَاهِ يَضْمُ بعضاً لا اختلاف فيه، ولقوله تعالى: ﴿ ولول كان من عند غير أشهر لوجدوا فيه اختلافاً كبيراً في دفعت الجمع بن أطرف الأدلة وتنزيل كل دليل على مناطه ينضح المحكم ويظهر بقرة وبيان وجلاء، أما أهل البدع والعباذ بالله فينظرون بنظرة متشابه وعلى أحاد الأدلة وتنظمون الشرع ويضربون بعضه ببعض.

ففي هذه الآية ينفي القرآن فيها الضلال إلا بعد البيان ولكن هذا فيها دون الشرك والكفر لأن القرآن أثبت الضلال قبل البيان في مواضع كثيرة كقوله تعالى: ﴿هُوهُ الذِّي بَعْتُ فِإِ



الأميين رسولا منهم - إلى قول- - وإن كاننوا من قبـل لفي ضلال مبين). وقوله تعالى: ﴿واذكروه كما هداكم وإن كتتم من قبله لمن الضالين﴾. [البقرة، الاية: ١٩٥٨].

قال القرطبي: أي: ماكنتم من قبل إنزاله (أي القرِآن) إلا ضالين. ١. هـ.

وقول النبي ، ﷺ، في الحديث (ألم أجدكم ضلالًا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله ))

وهذا عندما وَجَد بعض الأنصار من قسمته ، ﷺ، فهذه نصوص الكتاب والسنة أن الشركين قبل البيان كانوا من الضالين وكذلك قوله تعالى : ﴿ فَوَيْقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقّ عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشباطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون﴾[الاعراف: ٣٠].

قال ابن كتبر: قال ابن جرير الطبري: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب احداً على معسية ركبها أو ضلالة اعتقدها. إلا أن يتبها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عناداً منه لربه فيها. لأن ذلك لو كان كذلك، لم يكن بين فريق الضلالة الذي لم وهو يجسب أنه هاد وفريق الهدى قرق. وقد فرق الله - تعالى - بين أسهاتها واحكامها في هذه الاية. المد.

وقال البغوي: فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء . ١. هـ .

قلق، فهذان إمامان جليلان من أثمة السنة ابن جرير الطبري وابن كثير وكذلك الإمام البغوي على أن هذه الأبة التي بين أيدينا تنص على أن الكافر الذي يظل أنه على الحق والصراط المستهم بيد أنه في حقيقة الأمر على سبيل من السيل بسبب الجهل والتأويل أنه غير معذور فقبت بهذا النص أن الكفر والشرك مستثنى من قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيضَلَّ قُومًا لَمُ وَمَا بعد أو هذا لهم حتى بين في مايتون في مايتون في بعد أن هذا لم

قال ابن تيمة ولفظ «الضلال» إذا أطلق تناول من ضل عن الهدي سنوا، كان عمداً أو جهلًا ولزم أن يكون معذباً كقوله: ﴿إِنهِم اللّهوا آباءهم ضالين فهم على آتارهم بُهرعون﴾. وقوله: ﴿وربنا إنّا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم

<sup>(</sup>١) راجع صحيح مسدم بشرح النووي جـ٧ ص١٥٧.



لعناً كبيراً ﴾. وقوله ﴿فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى﴾‹‹›. ا. هـ.. المديد الثقاف إلى إن الشاك قبل المديد

المبحث الثالث: اثبات الضَّال قُبل البيان :

قلد: وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَن أَطَام مُن افترى على أَلُهُ كَذَباً لِيضَل النّاس بغير علم ﴾ . وقوله تعالى: ﴿ وَقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على ألله قد ضلوا وما كانوا مهندين ﴾ (الأنمام: ١٤٠).

افتراء على الله قد صلوا وما كانوا مهندين في الانعام . (١٤٠). قال ابن كثير: يقول تعالى: قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والأحرة، أما

في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في أمواهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، وأما في الاخوة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم. . . . .

. . . عن سعيد بن جبر عن ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ مافوق الثلاثين والمالة من سورة الأنعام وقد خسر اللمين قتلوا أولادهم ـ إلى قوله ـ قد ضلوا وما كانوا مهتدين في . وهكذا رواه البخاري منفرداً في كتاب ساقب قريش من

مسيحت قلقه. فيلمه الآية التي تتحدث عن قريش قبل البحثة أنهم مع جهلهم وافتراغهم وقبل البيان من الله كانوا ضالين لأن ذلك كان في التشريع وهو من أخطر أنواع الشرك بل هو أساس كل شرك عمن دون الله لأن العبيد لو وقفوا على تشريع الله ولم يتعدوا حدوده لما وجدت

شركاً ولا بدعة. وكذلك قوله تعالى: ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم﴾. [النحل، ٢٥].

# الجُمَل أُساسُ الضَّالُ :

قال القرطبي : (ومن أوزار الذين يضلومهم يغير علم) قال مجاهد: بجملون وزر من أضابه ووي يقصر من إثم الخسل شيء . ولى الخبر وأبها داع إلى ضلاله قاتيم فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن يتقص من أوزارهم شيء وأبها داع إلى هدى قاتيم قله مثل أجورهم من غيرة من أجورهم من على المستمر كل المبتمض من أجورهم شيء من خرجه مسلم بمنتاء ومن الملجنس لا للمبتمض . قدصاة الضلالة عليهم مثل أوزار من التبهم. وقوله وبغير علم، أي: يضلون الخال

جهلًا منهم بها يلزمهم من الآثام إذ لو علموا لما أضلوا. ١. هـ.

قلت: ويراجع تفسيري ابن جرير وابن كثير فهما في نفس المعنى تماماً.

فهذا النص ينص على إثم من ضل بغير علم وهو في الشرك والبدع العقائدية ويراجع بحث الاجتهاد السابق ذكره للعلماء الذين تحدثوا عن الاجتهاد الخطأ وضوابطه ومجاله .

وهذه الآية تتفق تماماً مع الحديث الذي في البخاري.

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب مايذكر من ذم الرأي وتكلف الفياس (ولا تقف) لا نقل (ماليس لك به علم) «إن انه لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً ولكن يتنزعه منهم مع قبض العلياه بعلمهم. فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأبهم فيضلون ويضلونه...

وفي رواية حرملة: «يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون».

قال الحافظ: وفي حديث أبي أمامة من الفائدة الزائدة: وأن يقله الكتب بعد رفع العلم بعوت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئًاء فإن في يقيته وفساله أعرابي فقال: يا نبي الله كلف يرقب المفائلة المصاحف وقد تعلمنا مافيها وعلمناها إبنامنا ونساء منا وزير أطهرنا العصاحف وقد تعلمنا مافيها وعلمناها إبنامنا ونساء الوجد حداثا فوقع إليه وأسه وهو مغضب فقال: وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يتعلقوا منها بحرف فيها جامعم به أنبياؤهم (١٠) وهذه الزيادة شواهد من حديث وطور بن طالك وإن عمرو وصفوان بن حسال وغيرهم وهي عند الترمذي والطبراني والنداوي والزيادة والمجاراتي والنداوي والزيادة عندانة وفي جميها هذا المنبئ (١٠). هـ.

قالمة، فهذا الحديث ينص في صراحة بوقوع لفظ الضلال مع الجمهل للتابع والمتبوع فالآية والحديث يدلان بوضح بوقوع لفظ الضلال والوزر مع الجمهل والتأويل وهذا يكون في الشرك والابتداع ولهذا بوب البخاري بابأ في نفس هذا الكتاب (أي الاعتصام بالكتاب والسنة).

باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى: ﴿وَمِنَ أُورَارُ اللَّذِينَ يضلونهم يغير علم﴾. الآية.

 <sup>(</sup>١) وهذه الزيادة أيضاً في سنن ابن ماجة وصححها الشيخ الألباني ـ صحيح سنن ابن ماجه جـ ٢ ص٣٧٧
 (باب ذهاب القرآن والعلم).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ١٣ ص٢٩٥ : ٢٩٩ .



قال الحافظ ... فأما حديث ومن دعسا إلى ضلالمة، فأخسرجه مسلم وأبوداود والترمذي ... عن أبي هريرة قال قال رسول الله ، كلله ، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أتامهم شيئاً ... .

أن قال: المهلب هذا الله والذي قبله في معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع وعدالت الأمور في الدين والنبي عن غالفة سبيل المؤمني. انتهى . ورجه التحذير: أن اللهي يجدت البدعة قد يتهاون بها لحقة أمرها في أول الأمر ولا يشعر بها يترتب عليها من المقسمة وهو أن يلجقة إثم من عمل بها من بعده ولو لم يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأصل في احتالتا الله الم الد

لله قلت، نمن النص الفرآني والأحاديث الصحيحة يعلم: أن الضلال والوزر يقعان مع الجهل والثقليد المحض في الشرك والبدع وعمدتات الأمور وهذا يخصص عموم قوله - تعالى - إدماكان الله ليقبل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين فم مابتقون ﴾ .

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ١٣ صـ٣١٥.



#### العذاب لا يقع إلا بعد البيان :

وقال الإمام البغوي: (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم) الآية معناه: ماكان الله ليحكم عليكم بالضلالة بترك الأوامر باستغفاركم للمشركين ﴿حتى يبين لهم مايتقون﴾.

يريد: حتى يتقدم إليكم بالنهي فإذا تبين ولم تأخذوا به فعند ذلك تستحقون الضلال. قال مجاهد: بيان الله للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة وبيانه لهم في

معصيته وطاعته عامة فافعلوا أو ذروا.

وقال الضحاك: ماكان الله ليعذب قوماً حتى يبين لهم مايأتون ومايذرون. 1. هـ.

قلقة، فهذه أقوال الفسرين في هذه الآية أنها نزلت بسبب استغفار المسلمين لآبائهم المشركين تأسياً بإبراهيم الخليل ، رهج، في استغفاره لابه. وهذه معصية لم يسبق النهي عنها في حقهم بنص فخاف المسلمون من الإثم بعد نزول النهي عنها، فنزل قول الله - تعالى -: ﴿ وما كان الله ليضل قوماً ﴾ . وقال العلماء: إنها عامة في جميع الأوامر والنواهي دون الشرك والإبتداع وبهذا تأتلف النصوص والأدلة الشرعية بفضل الله وحده .

#### الضائل المستوجب للعقوبة لأ يكون إلا بعد البلاغ :

والضلال المنفي في الآية هو الضلال المستوجب للمقوية كها قال الضحاك وهذا رأي المقاب مرفوع في الأصول والقروع والكليات والجزئيات حتى يأن الشرع قطوة تعلق: ﴿وَمَا كِنَا مِعْدَيِينَ حَتَى نَبِعْتُ رَسُولاً﴾. ولا حظر ولا أمر إلا بشرع ولا يلزم العباد التكليف إلا بالبلوغ مع انتفاء المعارض من التدكن من العلم فهذا هو القسلال المستوجب للعقوبة في 
الشارين.

وأما الضلال الذي هو الغياب عن سنن الهذى فهذا متحقق قبل النص لأنه لا خروج من الشمال الإنهى من الله جل ثناؤ ومن هذا يعلم قول النبي ، گؤه ، في الحديث الصحيح وياعبدادي كلكم ضال إلا من هديته المستهدوني أهدكم، "". . قلا خروج من الفسلال إلا بالنص والبلاغ عن الله . لذلك من وقع في الشرك قبل البحثة فهو مشرك ضال ولو لم يا بيان من الله المتحقق وججة الإيات الكوتية للذك وصف القرآن المشركون قبل البحثة بالفسلال كفوله تعلى : ﴿ وَإِنْ كُتُمْ مِنْ قِبْلَهُ لَغِي ضَلال مِينْ ﴾ . وقوله تعلى :

 <sup>(</sup>١) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والاداب وابن ماجه في الزهد والترمذي - باب صفة القيامة .



﴿واذكروه كها هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين﴾. والحديث الصحيح ـ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله ي ـ.

فالشرك قبل البعثة قبيح وضلال وغياب عن سنن الهذى وسبب للعذاب إلا أنه متوقف على شرط وهو البعثة الرسالية لذلك كما قال ابن تيمية سابقا رواسم المشرك ثبت قبل الرسالة لأنه يشرك بربه ) وابن القيم، أن الحجة في الشرك العقل وأما الحجة الرسالية فهي حجة في المذات.

. ويهذا يعلم أن الضلال قبل البيان خروج عن الصراط المستقيم وأصحابه قطعاً إن كانوا واقعين في الشرك فليسوا بمسلمين بيد أنهم لا يعذبون في الدارين هذا على المذهب

الراجع - إلا بعد البلاغ والحجة الرسالية. ووا أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليين لم فيضل وعل هذا ينهم قرن أن الله تعالى : ﴿ والأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليين لم فيضل الله من يشاء ويبلي من يشاء في يشاء في المقالين من المنافئة عليه وإلا فالقوم قبلها في ضلال الملكي يستوجب صاحبه العذاب في العارين بعد قيام الحجة عليه وإلا فالقوم قبلها في ضلال المين وجور عن الصراط المستقيم وليسوا والعبادة التي خلقوا من أجلها فهم قبلهم في ضلال مين وجه وصلى على المعراط المستقيم وليسوا بمهندين لذلك قال الله عروصلى : ﴿ وَفِيضَل من يشاه وصلى من يشاه لاسم لم يكون اقبل المنافق والمراط المستقيم ولمذا أثبت القرآن الضلال قبل البيان والبعث على تكون من فيل وهذا في الكتاب من الأيات على سبيل المثال لا الحصر إضافة إلى الايات الماسية .

قوله تعالى: ﴿يبين لكم أن تضلوا﴾ أي: لئلا تضلوا وكراهية أن تضلوا.

فالمشركون قبل البعثة صُلاًل لا ريب في ذلك ولكن بعد الحجة الرسالية إن أصروا على شركهم وغيهم فقد استوجوا العذاب في الدارين قال الله ـ عزّ وجل ـ : ﴿كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميديه [إيراميم: ١]. قال الإمام الشركاني : ﴿لتخرجهم من ظلمات إلى النور﴾. لتخرجهم من ظلمات

قال الإمام الشوكاني: ﴿ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور﴾. لتخرجهم من ظلما. الكفر والجهل والضلالة إلى نور العلم والإيهان والهداية. ١. هـ.



فنص القرآن النباس قبل الحجة الرسالية وقبل البيان في ظلمات الكفر والشرك والضلال ولكن هذا الضلال موجب للعذاب بعد الحجة الرسالية.

وقال الشوكاني أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرَسَلُنَا مِنْ رَسُولَ إِلَّا بِلَسَانَ قُومَهُ لَبِينَ لهُم فيضل من يشاه ويهدي من يشاه﴾ . . . . . وتقديم الإضلال على الهذاية لأنه متقدم عليها إذ هو إيقاء على الأصل، والهذاية إنشاء مالم يكن . ا. هـ .

انظر ــ رحمك الله ــ أن الضلال ثابت قبل البعثة وهو متقدم على الهداية لذلك هو بقاء على الأصل والهداية إنشاء مالم يكن .

نخرج من هذا البحث في هذه الأية :

 (١) أن الشرك قبل البعثة والحجة الرسالية ضلال مبين وصاحبه مشرك ليس بمسلم. وأنه موعد بالعذاب على شركه إن أصر عليه بعد الحجة (على الراجع عند أهل السنة).

(٣) بعد بلوغ الشرائع لا يقع الضلال إلا بعد البيان في الاوامر والنواهي .
 (٣) يأثم القوم ويقع عليهم الضلال والوزر مع الجهل والتقليد في الابتداع والإحداث .

فيد بلوغ الرسالة قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لَيْصَلَ قَوَماً﴾. على عصومُه في الأوامر والنواهي دون الشرك والإبتداع وقوله تعالى: ﴿ليحصلوا أوزارهم كاملة يوم الليامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ﴾. وحديث: ووأييا داع إلى ضلالة كان عليه من الوزو ومن أوزار من اتبعه من غير أن يتقص من أوزارهم شيئاًه. عام في العقائد مع الإعراض واتباع غير الله ووسوله ، ﷺ، وسبيل المؤمنين.

وبهذا تأتلف الأدلة وتستقيم بلا تعارض بينها ولله الفضل والمنة والله \_ تعالى \_ أعلم . وبهذا انتهى بفضل الله الرد على أهم الشبه المستدل بها خطأ من القرآن الكريم .



# الفصسل الثانسي الرد على الشبه المستدل بها خطأ من

# السنة المطهرة

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الثالث: التأويل دليل على مخالفة النص الجزئي لقاعة كلية.

المبحث الأول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

المبحث الثاني: الفرق بين الطلب من المخلوق والطلب به.

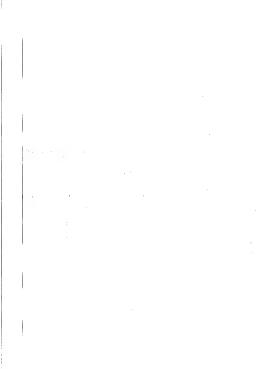



### الفصسل الثاني

# الرد على الشبه المستدل بها خطأ من السنة المطهرة

حديث أمنا عانشة في العلم :

الشبهة الأولى: الاستدلال خطأ بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ في العلم .

اخرج مسلم في صحيحه وقالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله ، ﷺ ، قلنا بل قالت لما كانت ليلتي التي ، ﷺ ، فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعلمي فوضع رداءه وخلع نعلمي فرائد فاضطجع فلم يلبث إلا ربيما ظن أن لا يقل أن وضع الباب فخرج تم أجافة رويما أو نشخ لم ويلم والمنافذ ويما أو تتمنعت إزاري ثم انطلت على إثره حتى جاء البليع فقام فأطال القيام ثم وفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فاسرع فلسرعت فهر ول فهرول المنافذ فلا المنافذ فلخلت فليس إلا أن اضطبت نفاط فقال باعائش حتيا راية فأسلت فلت لا شيء فلاخلت فليس إلا أن اضطبت نفاط فقال باعائش حتيا راية المنات فلت يارسول أنه ، ﷺ في المنات فلت يارسول أنه ، ﷺ في صدري فلمة أوجعتني ثم قال فائت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم فلهدني في صدري فلمة أوجعتني ثم قال أفانت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم فلهدني في صدري فلمة أوجعتني ثم قال أفلنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم فلهدني في صدري فلمة أوجعتني ثم قال أفلنت أن يحيف الله عليكتم الناس يعلمه الله نعم .

قال فإن جبريسل آتاني حين رأيت فناداني فأعقاه منك فأجبته فأحقيته منك ولم يكن يدخس عليك وقد رضمت ثابيلد وظنت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحقي فقال: إن ربك يأمرك أن تأن أهل البقيع فتستغفر همم قالت: قلت: كيف أقول لهم با رسول الله قال قولي: السلام على أصل المديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستغدين منا والمستأخرين وإنا إن ثابة أنه يكم لاحقون، ا

قال السووي: (قـالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم) هكذا هو في الأصول وهو صحيح وكأنها لما قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله، صدقت نفسها فقالت: نعم". ١.هـ.

- (١) أي راوي الحديث عن عائشة رضي الله عنها.
  - (۲) صحيح مسلم بشرح النووي جـ٧ ص٤٤.



لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة:

قلت: فهذا الحديث من أوله إلى آخره أين الشك من أمنا عائشة \_ رضي الله عنها \_؟ . فقولها (مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم) تقرير للعلم، وهو في الأصول كما قال

النووي . وهل لو كانت عائشة والعياذ بالله تشك في هذه الصورة الدقيقة فلم لم ينكر عليها النبي

?- 鑑-فإن قيل: هذا لجهلها فالجواب:

ان النبي ، ﷺ، أنكر على من هم حدثاء عهد بإسلام إنكاراً شديداً في حديث ذات أنواط وشبهِّم ببني إسرائيل في قولهم اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، وأنكر على من قال له (ماشاء؛ الله وشئت فقال أجعلتني لله ندأ قل ما شاء الله وحده) أو كها قال ،ﷺ، وما كان آفتهم التي أوقعتهم في هذا إلا الجهل.

فلم لم ينكر النبي ، ﷺ، على عائشة؟ وهي من تربت في بيت النبوة التي كان بيتها يتلي فيه آيات الكتاب والحكمة وهي مسلمة بفضل الله منذ العهد المكي وليست حديثة عهد

بإسلام. فالحديث ليس فيه أدني لوم عليها مترتب على مقالتها التي صدقت فيها نفسها.

ومن المعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بلا خلاف بين المعلماء.

# المبحث الأول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة :

قال ابن قدامة: ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة(١). ١.هـ. وقال الشوكاني في تأخير البيان عن وقت الحاجة .

اعلم أن كل مايحتاج إلى البيان من مجمل وعام ومجاز ومشترك وفعل متردد ومطلق إذا تَاخر بيانه فذلك على وجهين: الأول: أن يتأخر عن وقت الحاجة، وهو: الوقت الذي إذا |

تأخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب وذلك في الواجبات الفورية لم يجز. لأن الاتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع القائلين بالمنع من تكليف مالا

<sup>(</sup>١) روضة الناظر وجنة المناظر ص٩٦.



يطاق، وأما من جوز التكليف بها لا يطاق فهو يقول: بجوازه فقط لا بوقوعه: فكان عدم الوقوع متفقاً عليه بين الطائفتين. وفمذا نقل أبوبكو الباقلاني: اجماع أرباب الشرائع على امتناه.

قال ابن السمعاني: لا خلاف في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل^››. ا. هـ . الفرق بين وقت الحاجة ووقت الحطاب :

قلت. فهذا اتفاق العلماء على أنه: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أي: وقت امتثال التكليف الشرعي. وأما تأخير البيان في الواجبات التي ليست بفورية عن وقت الحطاب إلى وقت الفعل والامتثال فقد جوزه: كثير من العلماء فاتتبه للفرق.

لأن عدم البيان في موضع البيان دليل على العدم.

# سجو د معاذ رضي الله عنه :

الشبهة الثانية: حديث سجود معاذ رضي الله عنه ـ روى ابن ماجه في سنته والسبقي في صحيحه عن أبي واقد قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله ـ 3%، فقال رسول الله ـ 3%، وماحلة ا. فقال: وارسول الله . 3%، قدمت الشام فرايتهم مسجدون لبيطارتهم وأسافتهم فاردت أن أقمل ذلك بك ، قال: وفلا تفعل فإني لو أمرت شيئاً أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لا تؤدي المرأة عن رباء عن تؤدي حتى زوجها ليسجد ين لو سالها نفسها برهم على قديم أغدمه . لفظ البسيني ١٠٠ . ١ . هـ .

#### الفرق بين سجود التحية وسجود العبادة :

قلت، والذي عليه جمهور أهل العلم بلا خلاف ولا نزاع بينهم أن هذا السجود من معاذ \_ رضي الله عنه \_ كان سجود تحية لا عبادة إذ كيف يجهل هذا الصحابي الجليل أن سجود

<sup>(</sup>١) ارشاد الفحول ص١٧٣.

 <sup>(</sup>٢) راجع تفسير القرطبي جـ١ ص ٢٥٠ عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَلْنَا لَلْمَلَائِكَةُ اسْجِدُوا لآدم﴾.



العبادة لا ينبغي إلا لله ، سبحانك هذا ظلم وافتراء عظيم على هذا الصحابي الجليل الذي اصطفاه النبي ، ﷺ، من الصحابة جميعاً لمناظرة أهل الكتاب وتبليغهم التوحيد واصل الدين وقال له ،ﷺ، وإنك ستقدم قوماً أهل كتاب،

وقال عن المجلم المستخدم فوقع المس فتناب». قال الحافظ في الفتح تعليقاً على هذه اللفظة. قوله (ستأتي قوماً أهل كتاب).

. من كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان ١٠.١.هـ.

نسخ سجود التحية بحديث معاذ رضي الله عنه :

فهل يصطفى النبي ، ، أمن أصحابه من يجهل أصل التوحيد ليناظر أهل علم وجادلة على ما لا يعلمه؟.

وقد استشهد القرطبي في تفسيره بهذا الحديث على أن سجود التحية كان جائزاً إلى عصر

الرسول ، ﷺ ،

وقال ابن كثير في قوله تعالى: ﴿وَإِنْهُ قَلْنَا لَلْمُلاَكُةُ اسْجِدُوا لَامْهُ. فَكَانَتُ الطَّاعَةُ فَهُ والسَّجِدَةُ لاَمْ أَكْرُمُ اللهُ آمْمُ أَنْ أُسْجِدُ لَهُ مَلاَئِكُتُهُ. وقال بعض الناس: كان هذا سَجِرَدُ تُحي وسلام والرام تح قال تعالى: ﴿وَوَفِعْ أَبُونِهِ عَلَى الْمُرْضُ وَخُرُوا لَهُ سَجِدًا. . ﴾. وقد كان هذا

وسلام العرام خا الدائماني: هوورفع ابويه هل العرض وخروا له سجداً . ﴾. وقد كان هذا مشروعاً في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا (ثم ذكر حديث معاذ) \_رضي الدعث . . ! . هـ. وقال أيضاً في قوله تعالى في سورة يوسف: هورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً . كه.

قال: وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزاً من لدن أدم إلى شريعة عبسى ـ عليه السلام ـ فحرم هذا في هذه الملة وجعل السجود

جائزا من لدن ادم إلى شريعة عبسى - عليه السلام - فحرم هذا في هذه الملة وجعل السجود غنصاً بجناب الرب - سبحان وتعالى - هذا مضمون قول تنادة وغيره (ثم ذكر حديث معانى . . هـ.

وقال الشوكاني في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَلْنَا للملائكة اسجِدُهِ الاَمْمِ ﴾ . مرجحاً أن السجود كان لادم على وجه النحية والإكرام ـ فإن السجود للبشر قد يكون جائزاً في بعض الشرائع بحسب ماتفتضيه المصالح وقد دلت هذه الآية على أن السجود لادم ، وكذلك الآية الاخرى

<sup>(</sup>١) جـ٣ ص٤١٩ فتح الباري.

-

اعنى قوله ـ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ـ وقال تعالى: ﴿وَوَرَفَّعُ أَبُويُهُ على العرش وخروا له سجداً ﴾ . قلا يستلزم تحريمه لغير الله في شريعة لبينا ، ﷺ، أن يكون كلك في سائر الشرائع. أ . هـ .

وقال ابن تيمية: ولا يجوز أن يتنفل على طريق العبادة إلا الله وحده لا لشمس ولا لقمر ولا لملك ولا لنبي ولا لصالح ولا لقبر نبي ولا صالح.

هذا في جُميع الملل (ملل الأنبياه) وقد ذكر ذلك في شريعتنا حتى نهى: أن يتنفل على وجه التحية والإكرام للمخلوقات ولهذا نهى النهي ـ ﷺ -معاذاً أن يسجد له وقال: ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ونهى عن الإنحاء فى التحية ونهاهم أن يقوموا خلفه فى الصلاة وهو قاعداً". أ. هـ. المهـ.

قام: فهذه أقوال العلماء شاهدة بان هذا السجود كان: سجود تحية وكان مباحاً في الشرائع
 السابقة إلى أن نسخ في شريعتنا.

ومن المعلوم أن السجود لغير الله على وجه العبادة لم يكن مباحاً في أية شريعة فكل الانبياء نهوا عن ذلك ويلغوا أقوامهم ﴿إعبدوا الله مالكم من إله غيره﴾.

واكبر دليل على هذا!! هوقول النبي، ﷺ، في آخـر الحديث (لوكنت آمراً أحداً أن يسجد لاحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها).

فهذا نص في أن هذا السجود مسجود تحية وإكرام وإلا تعارض مع قوله تعالى (والعباذ بالله من ذلك) ﴿وَلا يَامركم أَن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً من دون ألله أيأمركم بالكفر بدا أنتج مسلمون﴾.

و في هذا القدر الكفاية لبيان فساد هذا الاستدلال ولله الفضل والمنة وحده.

<sup>(</sup>١) جـ ١ ص٧٤: ٧٥ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) أي أن: سجود معاذ ـ رضي الله عنه ـ كان على وجه التحية .



#### حادثــة ذات انــواط .

الشبه الثالثة: الاستدلال خطأ بحديث ذات أنواط عن أي واقد الليشي قال: خرجنا مع رسول الله . \$\bigsiz الله خرجنا مع رسول الله . \$\bigsiz الله خرجنا مع رسول الله . \$\bigsiz الله المعارض عليها ويتوفون بها أسلحتهم بقال لها ذات أنواط، فقال النوات الله أجمل الناذات أنواط، فقال اللهي . \$\bigsiz : دالله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كها قالت بنو إسرائل: فإجمل لمنا إلى كما لهم أهدة قال إلكم قوم تجهلون في لتركين سن من كان قبلكمه .

السرائل: فواجمل لمنا إلى كما لهم أهدة قال إلكم قوم تجهلون في لتركين سن من كان قبلكمه .

#### المبحث الثاني: الفرق بين الطلب من المخلوق و بين الطلب به :

أقول وبالله التوفيق: إن الذين طلبوا كانوا حدثاء مهم، بالكفر، وطلبوا ولم يضعلوا، وقد نص العلماء على أمهم طلبوا مجرد المشابهة في أن تكون غم شجرة ينوطون بها السلاح يستعدون بها وليس منها النصر بسبب مايتزل من البركة عليها من قبل الله ورفلناك سالوا النبي ، عيد، ذلك فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط. فهم لم يأخوا فيها هذا من قبل نفوسهم ولكن الرادوا أن يكون ذلك من الله عن طريق تبه ومصطفاة، عيدة، وكما قلت من قبل: يستعدون بها النصر يكون ذلك بن الله عن الكوب لا يه.

لأن القول مطرنا بسبب الكوكب فهذا يكون ابتداع وشرك أصغر.

ومن قال: إن الكوكب هو الذي أنزل المطر فهذا شرك بالله في ربوبيته. فهم طلبوا النصر بها ولكن المحذور الذي وقعوا فيه هو مشابهتهم للمشركين فقطع النبي

، على ، مادة المشابمة من جدرها، وقال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة).

ومن المعلوم أن المشبه يشبه المشبه به في وجه أو في بعض الأوجه دون بقيتها لا يهائله تماماً والا كان فرداً من جنسه وهذا كقول النبي ، 激 ، : «معدمن الخمر كعابد وثن». وقوله ﷺ : وانكم سترون ربكم كها ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته ، ...

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه وحسنه الألباني ـ راجع صحيح سنن ابن ماجه جـ ٢ وكتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: ﴿وجوه يومثل ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ .



ومن المعلوم أن التشبيه هنا في الرؤية والوضوح لا في الشكل والاستدارة والعباة بالله من ذلك) وكذلك هنا أن بني إسرائيل طلبوا شئابة الشركين ولكن في الشرك الأكبر وأشم طلبتم مشابية الشركين إلا أنه في الشرك الأصغر، أو أن طلبهم هذا قد يؤول إلى الشرك الأكبر ، مم طول الزمان لأن البدع بريد الشرك الأكبر، فأول شرك وقع على وجه الأرض كان بدايته تصوير الأصنام على صور الصالحين، ثم لما تنسخ العلم عبدت، فكان تصوير الأصنام فريعة إلى الشرك فيها بعد مع أن بجرد الوقوف عليه ليس بشرك، وكما حرم في شريعتنا بناء المساجد على الشرول فيها بعد مع أن بجرد الوقوف عليه ليس بشرك، وكما حرم في شريعتنا بناء المساجد المساجد المردولية على الشرك الأكبر.

ين قبل فإن كان سؤالهم مجرد المشابهة فلم قال ﷺ: اقلتم كما قالت بنو إسرائيل؟؟ قبل: هذا من باب ما يؤول إليه الأمر ومن باب التغليظ كها غلظ النبي ـ ﷺ ـ على من قال له وماشاه الله وشنت، فقال اجملتني لله ندأه.

قان اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله لا أنه هو بنفسه، فلذلك لا بلزم الاعتبار بالمنصوص عليه مالم ينص عليه مثله من كل وجه والله أعلم(٢٠. ١. هـ .

#### طلب القوم مجرد المشابخة :

فهذا النص من الإمام الأصولي يدل على أن: القوم لم يطلبوا الشرك الأكبر بل مجرد المشابهة وأنه يشبه طلب بني إسرائيل لا أنه هو بنفسه، وأنه لا يلزم الششابه بينهما من كل وجه فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه، مالم ينص عليه من كل وجه.

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب بعد أن ساق الحديث في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما - فيه مسائل -.

الاعتصام جـ ۲ ص ۲٤٦: ۲٤٦.



المسألة الثالثة ـ كونهم لم يفعلوا ـ المسألة الحادية عشر ـ أن الشرك فيه: أكبر، وأصغرا لأنهم لم يرتدوا بهذا(۱) . ١ . هـ .

قلت: فهذا نص من الشيخ أن القوم طلبوا الشرك الأصغر.

وقال ابن تيمية: ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط فقال بعض الناس: «يارسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال: الله أكبر قلتم كيا قال قوم موسى لموسى: أجعل لنا إهاً كيا لهم آلهة إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم؟.

فأنكر النبي ، ﷺ، مجرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم. فكيف بها هو أطم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه؟

فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات ومعضه أشد من بعض. سواء كانت البقعة شجرة أو غيرها أو قناة جارية أو جبلًا أو مغارة وسواءً قصدها ليصلي عندها، أو ليدعو عندها، أو ليقرأ عندها، أو ليذكر الله ـ سمحانه ـ عندها، أو لينسك عندها. بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك| البقعة به لا عيناً ولا نوعاً ١٠). ١. هـ.

# الفرق بين التوحيد والبدعة والشرك،

وهذا كلام شيخ الإسلام ينص على أن: القوم طلبوا مجرد المشابهة للمشركين لا عين الشرك ثم انظر إلى الأمثلة التي ذكرها بعد ذلك فهي كلها في البدع وليست في الشرك الأكبرا وهو أن يخص العبد بقعة أو شجرة أو قناة بنوع من البركة بغير برهان من الله، ويعبد الله عندها رجاء عظم الثواب وهذا هو عين البدعة لأن التوحيد هو: عبادة الله وحده بها شرع على ألسن رسله عليهم السلام والشرك عبادة غير الله معه.

والبدعة ٣ هي: عبادة الله وحده بغير ماشرع على التعيين دون الإجمال.

- (١) كتاب التوحيد \_ باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما \_. (٢) اقتضاء الصراط المستقيم ص٣١٤: ٣١٥.
- (٣) هذا تعريف البدعة الغير مكفرة أي : البدع التي وقع فيها أهل القبلة ولم يخرجوا بها من الإسلام . وقولى على التعيين دون الإجمال أي : أصاب متابعة الشرع على الإجمال دون التعيين في المتابعة لهذه الجزئية من

العبــادات، وإلا فترك المتابعة كفر لا ربب فيه. ويهذا يظهر الفرق بين الكافر والمبتدع. فالأول ترك الاتباع إجمالًا فضلًا عن التفصيل والثاني متابعته على الإجمال تشفع له خطأه في التفصيل.



فالذي يعبد الله وحده عند البيت الحرام يرجو عظم الثواب فهذا موحد على السنة لأن الله فضل هذا المكان على غره.

وأما من يعبد الأموات. فهو مشرك لصرفه العبادة لغير الله.

وأما من يعبد الله وحده لا شريك له عند القبور فهذا موحد لم يشرك بالله غيره إلا أنه مبتدع لانه فضل مكاناً بغير برهان من الشرع، فخرج من السنة إلى البدعة بهذا.

### العبد منذ أسلم مكلف بالتوحيد على الفور :

والقوم لم يطلبوا الشرك الأكبر يقيناً لأنه كها ذكرت من قبل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحماجة بلا نزاع بين العلماء ومن المعلوم أن العبد منذ دخل في الإسلام وهو مطالب بالتوحيد والنهى عن الشرك فكيف يجوز تأخير هذا الأمر؟

فهل يظن ظان أن النبي ، عَلَى ، لم يحدث أمنه عن الشرك وبينية هم وينهاهم عنه، وينتظر حتى يقع في الأمة شرك في النسك فيقول عندها: هذا شرك بالله، ثم يقع شرك في الحاكمية فعندها بجر الأمة: أن هذا شرك بالله، ثم يقع شرك في الولاية فيخبر ساعتها أن هذا. شرك ولا تعووا إليه ولو لم يقم لا ينهى ، عَلَى عنه .

أقول: سبحانك هذا بهنان عظيم وطمن في نبي الله رمصطفاء ، ﷺ ، إذ كيف يأمر معداذً من بكل السرائح عمر يعرفوا معداذً عند يول الشرائح حمّ يعرفوا الله المعددة المؤدنة التي تغيل المرفوة التي يجهلونه ، ولا يفعل هو ، يقعل هو العبد المؤدنة التي يجهلونه ، ولا يفعل هو . يقعل من منذا القص والازدراء وياثم من هذا القص والازدراء وياثم من هذا القص العرب المؤدن المؤدن التي المؤدن التي المؤدنة التوسيد والشرك .

العول اخبيت ان خيرا من انصحابه مانوا قبل آن يعدو اويستحمدو خفيفه انتوجيد والشرك. فعل من يظن هذا أن يراجع إيهانه ويتقي الله في نفسه قبل أن بسأل في القبر عن نبيه 激養، فلا يستطيم الإجابة ويقول: هاه هاه لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته .

فاني على يقدين من آنه لا يدخل عبد في الإسلام إلا ويطلمه النبي ، ﷺ، العوجيد وحسنه والشرك وقبحه في ساعتها وإلا فالأمة مجمعة على أنه لا بجوز تأخير البيان عن وقت الحجة في فروع الشريعة فكيف الحال بأصل الأصول وهو التوحيد والنهي عن الشرك فهل مذا يجوز تأخير بيانه؟



#### علم قوم النبي ﷺ باللسان العربي:

وقوم النبي ، ﷺ، كانوا علياء باللسان العربي الذي نزل به القرآن وهذا بنص التنزيل قال تعالى: ﴿كتابِ فصلت ءاينته قرآنا عربياً لقوم يعلمون﴾. [نصلت، ٣].

قال الإمام البغوي ﴿قرآنا عربيا لقوم يعلمون﴾. اللسان العربي، ولوكان بغير لسانهم ماعلمه. أ. هـ.

وقـال الشـوكاني: (لقرم يعلمون) أي: يعلمون معانيه ويفهمونها وهم أهل اللسّانُ العربي . ا هـ.

. فهم يعلمون ويفقهون ما دعوا إليه لأنهم أهل اللسان العربي .

فكان من يكفر منهم يكفر على علم بدعوة القرآن لإفراد الله \_ جل ثناؤه \_ بالتاله والكفر بها يعبد من دونه لذلك قالوا: ﴿ اجعل الألمة إلها واحداً ﴾ . ومن أمن منهم أمن على علم .

و الكفار علموا مراد النبي ، 瓣، من دعوته إليهم فكيف لا يعلم من آمن منهم مراد نبيه، 数، ؟!

فمن هذا يعلم أن السؤال منهم لم يكن في الشرك الأكبر ولكن هو مجرد المشابهة للمشركين.

#### حديث القدرة :

الشبهة البرايمة: الاستدلال خطأ بحديث القدرة وهو في الصحيحين أعرج الإمام أ مسلم في صحيحه عن أبي مريزة أن رسول الله ، في الله وقال وقال وبل لم يعمل حسنة قط لأهلم ا إذا مات فحرقوه ثم أفروا نصفه في البر ونصفه في البحر قو الله لتن قدر أنه عليه لمعذبته عاداياً لا يعدله أحداً من الملكين قلماً عامت الرجل فعلوا ما أمرهم قامر الله البر فجمع مائيه فواسلام المستحد المناسبة عالمية وأسلام المرفعة عالمية فواسلام المستحد عالمية فواسلام المستحدد المستحد عالم المستحدد المستحدد الله من عدد المستحدد المست

قال آلتوري: المختلف العلياء في تأويل هذا الحديث، فقالت طائفة: "لا يصبح حمل هذا على أنه أراد نفي قدرة الله فإن الشاك في قدرة الله ـ تحالى ـ كافر، وقد قال في آخر الحديث: إنه إنها فعل هذا من خشية الله ـ تعالى ـ والكافر لا يخشى الله ـ تعالى ـ ولا يغفر له، قال هؤلاء فيكون له تأديلان أحدهما: أن معناه لئن قدر على العذاب أي: قضاه يقال منه قدر بالتخفيف . وقدر بالتخفيف . -Till

والثاني: أن قدر هنا بمعنى ضيق عليَّ. قال الله ـ تعالى ـ ﴿ فقدر عليه رزقه ﴾ وهو أحد الاقوال في قوله تعالى ﴿ فظن أَلْن نقدر عليه ﴾ .

وقيالت طائفة: اللفظ على ظاهره ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط لكلامه ولا قاصد لحقيقة معناه ومتقد ها بل قال في حالة غلب عليه فيها الدهش والحقود وشدة الجزء يحيث ذهب تيقظه وقدير ما يقوله قصدر في معنى الغاقل والناسي وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها وهو نحو قول القائل الاحر الذي غلب عليه الفوح حين وجد راحلته وأتت عبدي وأتا ربك. له يكفن بذلك اللحش والخلية والسهو

وقد جاء في هذا الحديث في غبر مسلم «فلعى أضل الله» أي: أغيب عنه وهذا يدل على أن قبله لئن قدر الله على ظاهره.

وقالت طائفة: هذا من مجاز كلام العرب وبديع استعمالها يسمونه مزج الشك باليقين كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَاكُمُ لَعَلَى هَدَى﴾. فصورته صورة الشك والمراد به اليقين.

مورة عدى، ووراء الربيا ها ملى الملكي المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور ا وقالت طائفة: هذا الرجل جهل صفة من صفات الله ـ تعالى ـ وقد اختلف العلماء في

تكفير جاهل الصفة . قال القاضي : وعن كفوه بذلك ابن جرير الطبري وقاله : أبو الحسن الاشعري أولاً .

وقال آخرون: لا يكفر بجهل الصفة ولا يخرج به عن اسم الإيهان بخلاف جحدها وإليه رجع: أبو الحسن الاشعري وعليه استقر قوله لانه لم يعتقد ذلك اعتقاداً يقطع بصوابه ويراه وينـاً وشرعاً، وإنما يكفر من اعتقد أن مقالته حق. قال هؤلاه: ولو سئل الناس عن الصفات لوجد العالم بها فليلاً.

وقالت طائفة : كان هذا الرجل في زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح لقوله تعالى: ﴿وَمِا كُنّا مَعْلَمِينَ حَتَى نَبِعْتُ رَسُولاً﴾.

\_ وقالت طائفة: بجوز أنه كان في زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر بخلاف شرعنا وذلك من بجوزات العقول عند أهل السنة وإنها منعناه في شرعنا بالشرع وهو قوله تعالى: ﴿إِنْ إِنْهُ لَا يَعْفُو أَنْ يُشْرِكُ بِهِ﴾. وغير ذلك من الأداة والله أعلم (١٠. ١. هـ.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح التووي جـ٧ ص٠٧: ٧٤.



#### ظاهر الحديث مشكل :

وقال الحافظ قال الخطابي: قد يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث

أنه لم ينكر البعث وإنها جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، وقد ظهر إيهانه باعترافه بأنه إنها فعل ذلك من خشية الله .

قال ابن قتية: قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين قلا يكفرون بذلك. ورده ابن الجوزي وقال: جحده صفة القدرة كفر إتفاقاً راتها قبل: إن معنى قوله: ﴿اللَّنْ قدر اللهُ على﴾. أي: ضيق وهي كفوله ﴿ومن قدر عليه رزقه﴾. أي: ضيق.

وأما قوله فولعل أصل الشكرة فمعناه: لعلى أفرته يقال: ضل الشيميه إذا فات وذهب وهو كقوله الإخلا يضل ربي **رلا يسمى).** ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه كما غلط ذلك الإخلا يضل بعث عيدي وأنا ربك، أو يكون قوله دائن قدَّر علي، بتشديد الدال أي: قدر على أن يعذبنني لبعذبني أو على أنه كان مثبنا للصائع وكان في زمن القدرة فلم تبلغه شرائط الإيمان.

وأظهر الأقوال أنه قال ذلك: في حال دهشته وغلبة الحوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه بل في حالة كان فيها كالدافل والنامي الذي لا يؤاخذ با يصدر منه وأبعد الأقوال قول من قال: إنه كان في شرعهم جواز المفغرة للكافرة . ا.م. .

قلق: فهذه أقوال العلماء في تأويل هذا الحديث هل قال أحد منهم أنه جهل قدرة الله بالكلية في الإجمال والتفصيل وكان جاهلًا فعذر بجهله؟ هذه واحدة \_.

الثانية أن هذا الحديث ليس في التوحيد وترك الشرك الذي هو أصل الدين ولكن في إ جهل الصفات لذلك آخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي 藥 وغير واحد عن الحسن وابن سرين عن النبي ﷺ قال: كان رجل من قبلكم لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد فلم احتضر

<sup>(</sup>١) فتح الباري - كتاب أحاديث الأنبياء - جـ٩ ص.٤٠٥

قال لأمله انظروا إذا أنا مت أن يحرقوه حتى يدعوه حما ثم اطحتوه ثم أذروه في يوم ربح فلها مات فعلوا ذلك به فإذا هو في قبضة الله فقال الله عز وجل يا ابن آمم ما حملك على ما فعلت قال: أي ربي من غافتك قال فغفر له بها ولم يعمل خيراً قط إلا التوحيد'').

قال صاحب الاحاديث القدسية نقالاً عن القسطلان في شرح الصحيح لم (يقدم عند إله خيراً لم ليس: المراد نفي كل خير على الصعوم، بل نفي ماعدا: التوحيد ولذلك غفر له. وإلا للو كان التوحيد منظياً عند، لتحتم عقابه سمعاً ولم يغفر له... وليس ذلك شكاً شد في قدرة الله على إحيائه ولا إنكاراً للبحث وإلا لم يكن موقناً، وقد أظهر إيهائه بأنه إنه إنها فعل ذلك من خشية الد تعلى الاست. إ. هـ.

(١) فهذا الحديث خارج عن عمل النزاع فهو ليس في قضية التوحيد التي مي أصل الأصول (٢) تأويل العالم، فذا الحديث وصرف عن معناه الظاهري لحبر بيان أن ظاهر هذا الحديث غير مراد وأنه معارض لاصولهم الكلية، وهم ينزلون قضايا الأعيان على مقتضى القواعد الكلفة

فإن كان من أصولهم: إعذار الجاهل لقالوا جمياً: أن هذا الرجل جهل قدرة الله وكان جاهلاً وعقر يجهله وكفرا الفسهم عزنة التأويل! لأن التأويل عندهم شر لا يذهبون له إلا في حالة الضرورة عندما تصطدم قضية من قضايا الأعيان أو دليل جزئي مع القواعد والأصول الكلفة.

#### المبحث الثالث : التأويل دليل على مخالفة النص الجزني لقاعدة كلية :

قال الشياطي: فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة وجوء المخالفة فلابد من الجمع في النظر بينها، فلان الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد. إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة فلا يمكن والحائلة علمه أن تقوم القواعد باللغاء ما اعتبره الشارع، وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلي ويلغى الجزئر ١٠٠٠. هذا .

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد جـ٣ ص٤٠٠ طبعة مؤسسة قرطبة.

<sup>(</sup>٢) الأحاديث القدسية جـ ١ ص ٩٠.

<sup>(</sup>٣) الموافقات جـ٣ ص١٠: ١٠.



وقال أيضاً: إذا ثبت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولأ حكايات الأحوال والدليل على ذلك أمور. . . . .

(الثالث) أن قضايا الأعيان جزئية، والقواعد المطردة كليات ولا تنهض الجزئيات أن ننقض الكليات. ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى

وقال أبو زهرة: التأويل شروطه . . . . . ثانيها آن يكون: ثمة موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص مخالفاً لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة أو مخالفاً لنص آقوى منه سنداً ١٠٠ . . هـ .

وقال النووي: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً. . . . فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصى ماعمل كيا أنه لا يدخل الجنة أحم

يجلد في الناز احد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ماعمل كما آنه لا يدخل الجنة احا مات على الكفو ولو عمل من أعمال البر ما عمل .

هذا نختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه . المسألة وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي

رود عن البيان على المستون الم

. قلقه، فقول أشوال العلماء فاضية بأنه إذا: تقررت قاعدة كلية وجاء مايصادمها في الظاهر أ من قضابا الاعبان أو الادلة الجزئية بجب حملها على متنضى الفراعد الشرعية وتأويلها عليها التأتف النصوص وليجمع بينها.

لتانف النصوص وليجمع بينها. فتأويل جمهور العلماء لظاهر حديث القدرة أكبر دليل على أن ظاهره يضاد أصلًا كلياً عندهم أو دليلًا أقوى منه دلالة فلهذا فروا إلى التأويل.

(٣) هل هذا الرجل جهل قدرة الله والبعث؟

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الموافقات جـ٣ ص٢٦١: ٢٦٢.

 <sup>(</sup>۲) أصول الفقه لأبي زهرة ص١٠٧:١٠١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١ ص٢١٧.

= 400}

الجواب: أنه لم يجهل هذا بدليل أنه أمر بنيه أن يفعلوا به ماوصاهم به. وإلا لقال لهم: إذا مت فقروق جيئتي لئن قدر الله على ليعذبني.

ولكن هو كيا قال العلماء: أنه ظن أنه إن فعل أولاده فيه مناوصي به أن يكون جمعه والحال هذه من الممتنعات، والممتنعات خارجة عن نطاق القدرة وهذا لا يعلم إلا بشرع.

قال الإمام الدهلوي: فهذا الرجل استيقن بأن الله متصف بالفدرة النامة لكن الفدرة إنها هي في الممكنات لا في الممتعات. وكان يظن أن جمع الرماد المنفرق نصفه في البر ونصفه في البحر ممتح، فلم بجمل ذلك نقصاً فأخذ بقدر ماعنده من العلم ولم يعد كافراً (١٠٠٠ . ١.هـ.

والدليل على أنه كان مؤمناً بقدرة الله الرواية التي في صحيح مسلم «فإني لم أبتهر عند الله خبراً وإن الله يقدر على أن يعذبني.

قال النووي: (وإن الله يقدر ّ مل أن يعذبي) هكذا هو في معظم النسخ بيلادنا ونقل انضاق الرواة والنسخ عليه هكذا بتكوير وإن، وسقطت لفظة وأن، الثانية في بعض النسخ المحتمدة فعلى هذا تكون: إن الأولى شرطية وتفديره: إن قدر الله على عذبتي وهو موافق للرواية السابقة، وأما على رواية الجمهور وهي إثبات أن الثانية مع الأولى فاختلف في تقديره. . . . . .

ويجوز أن يكون على ظاهره كها ذكر هذا القائل لكن يكون قوله هنا معنه: إن الله قادر على أن يعذبني إن دفنتموني بهيئتي، فأما إن سحقتموني وذريتموني في البر والبحر فلا يقدر على، ويكون جوابه كها سبق ويهذا تجمع الروايات والله أعلم<sup>10</sup>. ا. هـ.

قلت، فهذه الرواية التي عليها جمهور الرواة تدل بجلاء على أن الرجل كان مؤمناً بقدرة الله عليه في الجملة وجهل وشك في هذه الصورة الدقيقة .

ومعلوم أن جهل هذه الصورة الدقيقة **لا يطعن في ألوهية** الله لذلك جاءت الرواية عنه (لم يعمل خيراً شيئاً قط إلا التوحيد).

بخلاف من شك في أصل قدرة الله فهذا طعن في ألوهيته إذكيف يكون الإله عاجزاً أو جاهلًا أو ميناً أو أصم أو لا يخلق فهذه تطعن طعناً مباشراً في الوهية الله .

<sup>(</sup>١) حجة الله البالغة جــ ١ ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١٧ ص٨٤: ٨٨.



لذلك لم يكن الجهل بالصفات جهلاً بالذات إلا أن تكون هذه الصفة لا تتصور الذات بدونها ويكون مفهوم التأله قائم عليها فهذه الجهل بها جهل بالذات. ويراجع هذا في شرح حديث معاذ لأهل الكتاب.

فهذه هي أقوال العلماء في تأويل هذا الحديث فهل بعد سردها بقيت شبهة في عدم جواز الاستدلال سا؟ !.

وأختم الحديث في هذا الحديث بقول الإمام أبي بطين عليه قال: واحتج: من يجادل عن المشركين بقصة الذي أوصى أهله أن يجرقوه بعد موته عل أن: من ارتكب الكفر جاهلًا

لا يكفر ولا يكفر الا المعاند. والجواب: عن ذلك كله أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, وأعظم ما أرسلوا به ودعوا إليه عبادة الله رحده لا

يكـون للناس على الله حجة بعد الرسل وأعظم ما أرسلوا به ودعوا إليه عبادة الله وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك الذي هو: عبادة غيره.

فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذوراً لجهله فمن هو الذي لا يعذر؟ ولازم هذه الدعوى أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد أصله بل لابد أن يتناقض.

فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد ، ﷺ، أو شك في البعث أو غير ذلك من أصول الدين ، والشاك جاهل .

والفقهاء ـ رحمهم الله ـ يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد وأنه: المسلم الذي يكفر بعد إسلامه نطقاً أو فعلاً أو اعتقاداً أو شكاً.

إسلامه نطقا أو فعلا أو اعتقادا أو شكا . وسبب الشك : الجهل ولازم هذا لا يكفر جهلة اليهود والنصارى ولا الذين يسجدون

للشمس والقصر والأصنام لجملهم، ولا الذين حرقهم على بن أبي طالب \_رضي الله عنه \_ بالنــان لأننــا نقطع أنهم جهال وقد أجمع العلماء \_رحمهم الله \_ على كفر من لم يكفر اليهود والتصارى أو يشك في كفرهم، ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. . . . . .

فللدعي: أن مرتكب الأكفر متاولاً أو بجنهداً أو خطئاً أو مقلداً أو جاهداً معذور غالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك مع أنه لابد أن ينقض أصله فلو طرد أصله كفر بلا ريب، كما لو توقف في تكفير: من شك في رسالة عمد ، ﷺ .



وأما الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه وأن الله غفر له مع شكه في صفة من صفات الرب - سبحانه - فإنها غفر له لعدم بلوغ الرسالة له كذا قال غير واحد من العلماء، وهذا قال الشيخ تقي الذين - رحمه الله تعالى -: من شك في صفة من صفات الرب ومثله لا يجهلها كفر، وإن كان مثله يجهلها لم يكفر قال: وهذا لم يكفر النبي ، ﷺ، الرجل الشاك في قدرة الله - تعالى - لأنه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة.

وكذا قال: ابن عقبل وحمله على أنه لم نبلغه الدعوة واختيار الشيخ تفي اللدين في السين في السين في السين في السين في المستقف على بعض كلامه إن شاء الله تتعلق وقد تعلق على بعض كلامه إن شاء الله تتعلق وقد قدمت بعض كلامه في الاتحادية وغيرهم وتكثيره من شلك في تقرهم. قال: صاحب اختياراته: والمرتد من أشرك بالله وكان مبغضاً أرسوله أو لما جاء به أو ترقى الكار كل منكر بقلبه ... أو جعل بينه وين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسالهم تخير إجماعاً. منكر بهنا له الإجهالها فعرت وبن شلك في صفة من صفات الله (الكاكم الشيخ الإسلام ابن تبدية) وبدئا لا يجهلها فعرت وإن ثال مثلة بجهلها فغرته الله كالم كان مثلة بجهلها فليس بمرتد، وفذا لم يتكفر الشير على الرحل الشاك : في ندو الله تعالى.

فأطلق فيها تقدم من المكفرات. وفرق في الصفة بين الجاهل وغيره. مع أن رأي الشيخ رحمه الله في التوقف عن تكفير الجهمية ونحوهم خلاف نصوص الإمام أحمد وغيره من أثمة الإسلام.

قال المجد رحمه الله تعالى: كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المفلد فيها كمن يقول: بخلق القرآن أو أن علم الله مخلوق او أن أسياءه غلموقة أو أنه لا يرى في الاخرة أويسب الصحابة تديناً أو أن الإيمان: مجرد اعتقاد وما أشبه ذلك .

فمن كان عالماً بشيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره نص أحمد عل ذلك في مواضع انتهي .

فانظروا كيف حكموا بكفرهم مع جهلهم(١) ١. هـ.

<sup>(</sup>١) الانتصار لحزب الله الموحدين ص١٦: ١٨.

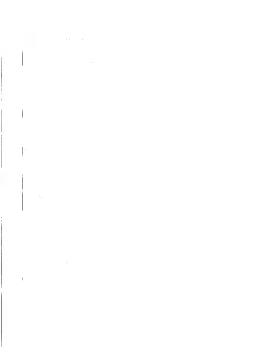

الفصل الثالث

تقسيم الدين إلى أصول وفروع

و فیه مبشان :

المبحث الأول: أصول الدين المزعومة عند أهل البدع. المبحث الثاني: إحكام أصول الدين وبيانها بياناً شافياً قاطعاً للعذر.





# الفصــل الثالث تقسيم الدين إلى أصول وفروعَ

ردد كشير من الإخوة الـذين ينافحون عن أسلمة المشركين بأية طريقة وسبيل عبارة مقطوعة لشيخ الإسلام ابن تيمية أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، ورموا من يقول: بان للدين أصول وفروع بالبدعة ـ أقول وبالله التوفيق :

الم يأن للذين يردون هذه المقالة أن يتقوا ربهم فإن هذا الأمر تقشعر منه الجلود وتنقطع لله القلوب - الم يسمعوا قول أف : ﴿ إِن أَفَّ لا يغفر أَن يشرك به ويغفر مادون ذلك لن يشاء ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ لِن أَسَّر كُلُ لم يشاء ﴾ . المساكرين ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ الأخير أستوا ليائم به بظلم لولك غم الأمن وهم النسكرين ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ والذين أشتوا في البسوا إيائم به بظلم لولك غم الأمن وهم مهددون ﴾ . مع تفسير النبي ﷺ . كلفلم بأنه الشرك الأكبر مُذكراً بقوله تعالى : ﴿ إِن الشرك الأكبر مُذكراً بقوله تعالى : ﴿ إِن الشرك الأكبر مُذكراً بقوله تعالى : ﴿ إِن الشرك الأكبر مُذكراً بقوله تعالى أمرت المناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا أنه ي خلال إلى المتكاح حلال أو أن الرباحزام إن البيح حلال؟ . أقل جاء مشرك إلى النبي ، ﷺ وقال أشعه ذأن الحجر حرام وأن البيح حلال؟ .

... هل يربدون منا أن نقول أن التوحيد كإماطة الأذى عن الطريق وأن الشرك كالمصية لا فرق بينهها؟ صبحانك هذا افتراء عظيم فإن القرآن والسنة من أولهما إلى آخرهما يردان على هذا الزعم الهذي.

#### المبحث الأول؛ أصول الحين المزعومة عند أهل البدع :

باسلامه؟

أما كلام الشيخ \_رحمه الله \_ فإنه يتحدث عن الأصول التي أصلها أهل البدع المخالفة لأصول الذين التي جاء بها الرسول ﷺ من المسائل والدلائل، والتي وقفوا إسلام العبد على الإتيان بها ولا عذر في تركها. وما دونها فهي : الفروع وتحتمل العذر بالجهل والتأويل.

وما من فرقة من الفرق إلا ولها أصول تدعي أنها أصول الدين وهي مخالفة لأصول



الدين التي جاء بها الرسول ﷺ وتكفر من لم يأت بها وتعذر فيها هو من دونها كأمثال الجمهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم .

ويسدو دوسالة ويرسم ويرسم معظم جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، فإذا جعل قال الشيخ: واسم التوحيد المن معظم جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، فإذا جعل بالشيخ الماني التي فقط من لم يعرف خالفة مراده لمراد الرسول، على أنه يقول بالشيخ المنات المسلمين ومن وافقهم على نفي شيء من الصفات ويسمون ذلك: توحيداً وطائقتهم: الموحدين، ويسمون خلله، توحيداً وطائقتهم: المرادين ويسمون علمهم: علمه المتوجد كما تسمى المعزلة ومن وافقهم نفي القدر: عملاً، ويسمون أنفسهم: العدلية وأهل العدل ويطل هذه البدع كثير جداً يعبر بالفاظ الكتاب والسنة عن معال أنفاظ المأوده الله ورسمون للها بالفاظ المنات عن معال عن شبهة حصلت لهم والدنة لم وجملوا التبدير عبا بالفاظ الله عنز رجل ورسون للرسول ، على الم لغلون المنات والسنة حصلت لهم والدنة لم وجملوا التبدير عبا بالفاظ الكتاب والسنة حجة لهم وعمدة لهم ليظهر بذلك أنهم متابعون للرسول ، على الا كالفون لل

وكثير منهم لا يعرفون أن ماذكروه خالف للرسول ، ﷺ، بل يظن أن هذا المعنى الذي | أراده هو المعنى الذي أراده الرسول ، ﷺ، وأصحابه .

(إلى أن قال) والقرآن مملوء من ذكر وصف الله بأنه أحد وواحد ومن ذكر أن إلهكم واحداً ومن ذكر أنه: لا إله إلا الله ونحو ذلك.

فلابد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك فإن معرقته أصل الدين وهر أول مادعا الرسول هنج، إليه الحلق وهو أول مايقاتلهم عليه وهو أول ما أمر رسله أن يأمروا الناس به وقد نواتر عنه أنه أول ما دعا الحلق إلى أن يقبلها لا إله إلا الله (٠٠). [. هـ.

#### العبحث الثانم: إحكام أصول الدين وبيانِما بيانا شافيا قاطعا للعذر ،

وقال: (رداً على سؤال جاءه): هل يجوز الحوض فيها تكلم الناس فيه من مسائل في | أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد ، ﷺ ، فيها كلام أم لا؟

فإن قيل بالجواز: فما وجهه؟... فأجاب:

الحمد لله رب العالمين (أما المسألة الأولى) فقول السائل هل يجوز الخوض فيها تكلم

<sup>(</sup>۱) جـ ۱۷ ص ۳۵۲ لمجموع الفتاوى.



الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد فيها كلام أم لا؟ سؤال ورد بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة.

فإن المسائل التي هم من أصول اللدين التي تستحق أن تسمى: أصول اللدين أعني: الدين التي من أصول اللدين أعني: اللدين التي من اللهين أعني : ﷺ؛ اللدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه لا يجوز أن يقال: لم ينقل عن النهي ، ﷺ؛ فيها كلام ، بل هذا كلام متناقض في نفسه إذ كونها من أصول اللدين يوجب أن تكون من أهم أمور اللدين، وأنها عا يجناج إليه اللدين.

ثم نفي نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين:

إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة: التي يحتاج الدين إليها فلم يبينها أو أنه بينها فلم تنقلها الأمة.

وكلا هذين باطل قطعاً، وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين، وإنها يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ما جاء به الرسول، أو جاهل بها يعقله الناس بقلوبهم، أو جاهل بهها جمعاً. فإن جهله بالأول يوجب عدم علمه بها اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفر وعه.

وجهله بالثاني يرجب أن يدخل في الحقائق المعقرة ما يسميه هو وأشكاله عقليات وإنها هي: جهليات، وجهله بالأمرين يوجب أن يظن من أصول الدين ماليس منها من المسائل والموسائل الباطلة، وأن يظن عدم بيان الرسول لما ينبغي أن يعتقد في ذلك كها هو الواقع لطوائف من أصناف الناس حذاقهم فضلاً عن عامتهم ....

فكل مايحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بيته الله ورسوله بياناً شافياً قاطعاً للعذر . إذ هذا من أعظم مابلغه الرسول البلاغ المبين، وبيته للناس وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه ويلغوه . . .

وإنها الغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل: التي تستحق أن تكون أصول الدين.

وأما مايدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين، وإن أدخله فيه مثل المسائل والدلائل الفاسدة مثل: نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل٬۰۰ ا. هـ.

<sup>(</sup>١) جـ٣ ص٢٩٣: ٣٠٣ لمجموع الفتاوي.



أصل الدين التلفي من الله وحده :

وقال الشيخ رحمه الله معرفاً أصل الدين: وأصل الدين: أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولا حرام إلا ماحرمه الله ورسوله ولا مكره إلا ماكره الله ورسوله ولا حلال إلا ما أحله وقد على المراكز المراكز المراكز المراكز المراكزة الله ورسوله ولا على المراكزة الله المراكزة المراكزة المراكزة

الله ورسوله ولا مستحب إلا ما أحبه الله ورسوله . فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله

ولهذا أنكر الله على المشركين وغيرهم ما حللوه أو حرموه أو شرعوه من الدين بغير إذن من الله''. ا.هـ.

## أصل الدين : عبادة الله وحده والإيمان به :

ل العين : عباده الله وحده واليمان به : وقال: وأن يعلم المسلمون كلهم أنها عليه المبتدعون المراؤون ليس من الدين ولا من

فعل عباد الله الصالحين، بل من فعل أهل الجهل والضلال والإشراك بالله \_ تعالى ـ الذين

يخرجون عن توحيده وإخلاص الدين له وعن طاعة رسله . وأصل الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فمن طلب معادته الرباء

والسمعة فلم مجقّق شهادة أن لا إله إلا الله ومن خرج عها أمر به الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم بجقق شهادة أن محمداً رسول الله .

وإنها بحقق هذين الأصلين من لم يعبد إلا الله ولم يخرج عن شريعة رسول الله ، 義، الني بلغها عن الله ١٠٠١. هـ.

لمغها عن الله (١٠). هـ. وقال فالدعوة إلى الله تكون: بدعوة العبد إلى دينه. وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك

وقال قائد غوه إلى الله بحول. بدغوه العبد إلى ديمه. واصل دلك عبادته وحده و سريد له كها بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه . .

كما بعث الله بذلك رسله وآنزل كتبه . . فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية ، فالإعتقادية : كالإيهان

بالله وبرسله وباليوم الآخر والعملية كالأعمال العامة المذكورة في الأنعام والأعراف . . ولهذا كان الخطاب في السور المكية وبا أيها الناس، لعموم الدعوة إلى الأصول، إذ لا يدعى إلى الفرع من لا يقر بالأصل؟ . ا. هـ .

- (۱) جـ۲۹ ص۲۵۵ لمجموع الفتاوي.
  - (۲) جـ11 ص۱۹۷ لمجموع الفتاوي. (۳) جـ10 ص1۵۸: ۱۲۰ لمجموع الفتاوي.

= -{777}

فأصوله تمد فروعه وتثبتها وفروعه تكمل أصوله وتحفظها ١٠٠١. هـ.

وقال وأيضاً فإن التوحيد أصل الإيهان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار وهو ثمن الجنة ولا يصح إسلام أحد إلا به٣٠. ١.هـ.

قلت: بعد هذه التقول عن الشيخ \_ رحمه الله \_ ولو لا خشية الإطالة فحنت منها بالكشير أسأل الله \_ تعالى \_ أن كل عبد يعتقد أن الدين ليس له أصولاً وفروعاً وأن الترحيد والطاعات والشرك والمعاصي على رتبة واحدة لا فرق بينهم أن يتفي الله في نفسه ويفي ء إلى الحق الذي ليس بعده إلا الضلال اللهم بلغت اللهم فاشهد.

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص٢٨٩ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) جـ ١٠ ص٥٥٥ لمجموع الفتاوى.

<sup>(</sup>٣) جـ ٢٤ ص ٢٣٥ لمجموع الفتاوي.

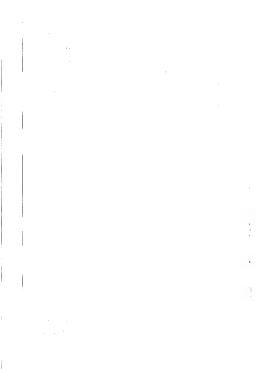

# الفصيل الرابع

موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من تكفير المعين

و فيم أربعة مباحث :

المبحث الثالث: الإسم الواحد يثبت وينفي بحسب ما يتعلق به من أحكام.

المبحث الأول: المشرك ليس من عداد المسلمين. المبحث الثانى: الجهل سب غلبة الشرك على النفوس.

المبحث الرابع: تعريف الكفر الذي ينفيه هؤلاء الأثمة.





### الفصسل الرابيع

## موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من تكفير المعين

وفي هذا الفصل أعرض فيه بمشيئة الله وعونه موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عيدالوهاب من هذه القضية التي نحن بصددها وهي هل يعذر الشرك بجهله أم لا؟ أقول وبالله التوفيق: إن هؤلاء الأئمة لا يعذرون بالجهل في أصل الأصول وهو التوحيد

وترك الشرك خاصة دون غيره من الشرائع وهذا لما يلي:

## المبحث الأول: المشرك ليس من عداد المسلمين :

 (١) تعريفهم وتوصيفهم للإسلام يوضح بجلاء إخراج المشرك عن مسمى المسلمين ويراجع مانقلته عنهم. في هذا الشأن واكتفى بذكر بعض النقول هنا عنهم.

قال ابن تيمية: وأيضاً فإن التوحيد أصل الإيهان وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار وهو ثمن الجنة ولا يصح إسلام أحد إلا به ..

وقال أيضاً روين الإسلام آلذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الإستسلام لله وحده فاصله في القلب وهو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ماسواه. فمن عبده وعبد معه إلهاً آخو لم يكن مسلماً ومن لم يعبده بل واستكبر عن عبادته لم يكن مسلماً والإسلام هو الإستسلام لله وحده.

وقال ابن القيم : إن الإسلام : ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهراً وباطناً .

وقال: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيهان برسوله واتباعه فيها

جاء به فيما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل . وقال محمد بن عبدالوهاب : اعلم ـ رحمك الله ـ أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر

وقان محمد بن عبدالوهاب: اعلم ـ رحمت الله ـ ان هده الكلمة هي القارفة بين الكلو والإسلام وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقي وهي التي جعلها إبراهيم (كلمة باقية في عقبه



وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها فإن المنافقين يقولونها \_ وهم تحت الكفار في

الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويتصدقون.

ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ماخالفها ومعاداته كما قال النبي ، ﷺ، : ومن قال لا إله إلا الله مخلصاء. وفي رواية «خالصاً من قلبه، وفي رواية «صادقاً من قلبه» وفي حديث آخر «من قال لا إله إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله» إلى غير

ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس مذه الشهادة.

وقال تعليقاً على حديث «من قال لا إله إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله) وهذا من أعظم ما يبين معنى: لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف بذلك الكفر بها يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها وياله من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع .

وقد سبق نقل هذه النقول من مصادرها ولقد أعدت ذكرها مرة أخرى ليتبين لك أخي القاري . بيقين أن عباد القبور والمشركين غير داخلين في مسمى المسلمين عند هؤلاء الأئمة فهذه وإحدة.

## لا يخرج العباد عن الشركأو التوجيد :

 (٢) فقد نص هؤلاء العلياء أن الناس صنفان لا ثالث لهما إما موحد لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له وإما مشرك يعبد غبر الله .

ومن المعلوم أن عباد القبور وكل من قدم شيئاً لغىر الله مما لا يكون إلا لله من خصائص الإلهية ليسوا ممن عبدوا الله مخلصين له الدين وإذا كان ذلك كذلك فهؤلاء ليسوا بموحدين

وبالتالي فهم مشركون إذ لا ثالث لهما. قال ابن تيمية: ولهذا كان كل من لم يعبد الله وحده، فلابد أن يكون عابداً لغره. يعبد غيره فيكون مشركاً. وليس في بني آدم قسم ثالث.

بل إما موحد أو مشرك أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل: النصاري ومن

أشبههم من الضلال المنتسبين إلى الإسلام . .

**=**√13}=

فكل من لم يعبد الله خلصاً له الدين فلابد أن يكون مشركاً عابداً لغير الله. وهو في الحقيقة عابد للشيطان.

فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن وإما عابد للشيطان. قال تعالى: فومن يعش عن ذكر الرحمن تقيض له شيطاناً فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهندون حتى إذا جامنا قال: باليت بينى وبينك بعد المشرقين فيشس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العداب مشركون ك<sup>10</sup>. ا.هـ.

وقال ابن القيم كها أن من غمر قلبه بمحبة الله ـ تعالى ـ وذكره وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه أغناه ذلك عن عبة غيره وخشيته والتوكل عليه، وأغناه أيضاً عن عشق الصور. وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه أي شيء استحسته ملكه واستعبده. فللعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أيي، والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاه أم أيي؟ . 1. هـ .

وقال: ﴿ وَمِن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه . . . ﴾ . فقسم \_ سبحانه \_ الحلائق قسمين: سفيها لا أسفه منه ، ورشيداً .

فالسفيه: من رغب عن ملته إلى الشرك. والرشيد: من تبرأ من الشرك قولاً وعملاً وحالاً فكان قوله توحيداً وعمله توحيداً وحاله توحيداً ودعوته إلى التوحيد؟! . ا.هـ. وهذه الثانة.

#### العبادة و شروطها و فساد الشرك لها :

(٣) تقرير هؤلاء الأثمة أن العبادة تله وحده لا تقع مع الشرك به، وأن من شروط
 تحقق العبادة العلم بالمعبود، والمشرك جاهل بالله - عزّ وجل -.

فإن الله هو الرب المالك الخالق لكل شيء وبهذا استحق العبادة والتأله ووجب له الشكر وحده لا شريك له والمشرك لا علم له بهذا وإيضاً من شروط العبادة أن تكون: خالصة فه وحده لا شريك له ، وأن يكون المتوجه له مسلماً حال التوجه لا تقع إلا بهذا .

قال تعالى: ﴿أَمْ كُنتُم شَهْدَاء إذْ حَضْر يعقوب الموت إذ﴾قال لبنيه ماتعبدون من

<sup>(</sup>۱) جـ ۱۶ ص۲۸۲: ۲۸۵.

<sup>(</sup>۲) إغاثة اللهفان جـ١ ص٢١٤.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين جـ٣ ص٤٤٦.



بعدي قالوا نعبد إلهك - إلى قوله - إلها واحدا ونحن له مسلمون،

قالمولى تبارك وتمالى لم يكن قط إلا إلهاً واحداً ولم يأذن في أي وقت بتعدد الألهة فهو واحد في تألهه وهذا روضف لازم له لا ينقل عنه ولا يعبد إلا به ولا يكنى هذا في العبادة، بل يجب على المترجه قد أن يكرن مسلماً له أي: خاضعاً مستسلماً له وحده لا شريك له نظراً وباطناً ساعة الرجب لا تقم العدادة إلا بهذا.

وهذا ملخص تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية لقوله تعالى: ﴿قُلْ يَالَّهُمُ الكَافَرُونَ﴾. ومن المعلوم أن المشرك جاهل بهذا كله.

قال ابن تيمية: وأهل النظر والكلام وأهل العثالث من أهل الحديث وغيرهم يتكلمون في العلم والمعرفة والتصديق المذي هو أصل الإرادة: ويقولون: العبادة لابد فيها من القصد، واقصد لا يصح الابعد العلم بالمقصود المعبود، وهذا صحيح فلابد من معرفة المجبود مع يجد به.

فالضالون من المشركين والنصارى وأشباههم لهم عبادات وزهادات لكن لغير الله أو بغير أمر الله ، وإنما القصد والإرادة النافعة هو إرادة عبادة الله وحده ، وهو إنما يعبد بما شرع لا بالبدع وعلى هذين الأصلين يدور دين الإسلام : على أن يعبد الله وحده وأن يعبد بما شرع ولا يعبد بالبدع (ا) . 1 . هـ .

وقال ابن القيم وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال <sup>ا</sup> العلم إلا بطلبه<sup>(٢)</sup> ا هـ.

وقــال ابن تيمية عند تفسير سورة (قل ياأيها الكافرون) فقوله **﴿وَلاَ أَنْتُم عَابِدُونَ مَا أُ** أُعبِدَ﴾ يتناول شركهم فإذا أشركوا به لم يكونوا عابدين له وإن دعوه وصلوا له . . . وقال: فكل من عبد الله مخلصاً له الدين فهو مسلم في كل وقت .

離記。وقرر الشيخ أنه لا يعبد إله إبراهيم إلا من كان على ملت. والمشرك ليس علمي ملة إبراهيم لان ملته ، 機が التوحيد والطاعة لله وحده لا شريك له وترك الشرك عن قصد وعلم كما قال يوسف ﴿إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة

<sup>(</sup>۱) جـ19 ص١٧٣: ١٧٣ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>٢) هذه النقول قد مرت من قبل فلتراجع مصادرها.

آباءي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ماكان لنا أن نشرك بالله من شيء). الآية .

وقال: فالمشرك الذي جعل مع الله إلهاً آخر لا يدخل في مسمى الإيهان عند الاطلاق...

وقال: فمن عبد إلهين لم يكن عابداً لإلهه (أي يعقوب عليه السلام) وإله آبائه وإنها يعبد إله من عبد إلها واحداً.

ولو كان من عبد الله وعبد معه غيره عابداً له لكانت عبادته نوعين ـ عبادة إشراك وعبادة

إخلاص.

وقال: فمن عبد معه غيره فما عبده إلهاً واحداً ومن أشرك به فما عبده وهو لا يكون إلا إلهاً واحداً فإذا لم يعبده في الحال اللازمة له لم تكن له حال أخرى يعبده فيها فما عبده '' . ا هـ . فهذه الثالثة .

#### ثبوت وصف الثرك قبل الرسالة والحجة عليه العقل والفطرة :

(ع) إنبات هؤلاء الائمة أن وصف الشرك ثابت قبل الرسالة والحجة عليه العقل والفطرة ولايحتاج ذلك إلى رسول إلا أن العذاب لا يكون إلا بعد الحجة الرسالية لقوله تعالى: ﴿وَهَا كُنّا معسنين حتى نبعث رسولا﴾.

قال ابن تيمية (وقد مر في بحث التحسين والتقبيع) والجمهور من السلف والخلف على أن: ما كانوا فيه قبل مجمىء الرسول من الشرك والجاهلية كان سيئاً قبيحاً لكن لايستحقون العذاب إلا بعد عجر، والرسول.

وقال أيضاً فهذا كله يبين قبح ماكانوا عليه قبل النهي وقبل إنكاره عليهم.

وقال أيضاً \_ فلو لا أن حسن التوحيد وعبادة ألله \_ تعالى \_ وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت في نفس الامر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا.

وقال ـ رحمه الله ـ: فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بريه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له انداداً قبل الرسول.

وقال ابن القيم تعليقاً على آيةً الميشاق: وهـذا يقتضـي أن نفس العقـل الـذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لا يحتاج ذلك إلى رسول فإنه جعل ماتقدم حجة

 <sup>(</sup>١) هذه النقول قد مرت من قبل فلتراجع مصادرها.

-

عليهم بدون هذا وهذا لا يناقض قوله تعالى: ﴿وَمِاكِنا معذبين حتى تبعث رسولا﴾.. وقال أيضاً فكون ذلك فاحشة وإثماً وبغياً بمنزلة كون: الشرك شركاً فهو شرك في نفسه

وقال أيضاً فكون ذلك فاحشة وإثماً وبغياً بمنزلة كون: الشرك شركاً فهو شرك في نفسه قبل النهى وبعده.

بي ت. فمن قال: إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي فهو بمنزلة من

يقول: الشرك إنما صار شركاً بعد النهي وليس شركاً قبل ذلك. ا. هـ. قلق، فاسم المشرك ثابت قبل الرسالة والحجة على ذلك المقل والفطرة فما الحكم

إذاً بعد الرسالة؟ فهذه الرابعة . العيدث الثانس: الجهل سبب غلبة الشرك على النفوس :

(٥) إثبات الشرك مع الجهل. وأن الجهل سبب غلبة الشرك على النفوس وأن هذا الحكم

عُام في كل مشرك سواء من أهل ملتنا أو من غيرها من الملل:

قال ابن تيمية: وأعظم من ذلك أن يقول: اغفر لي وتب علي كما يفعله طائفة من الجهال المشركين.

وأعظم من ذلك: أن يسجد لقبره ويصلي إليه ويرى الصلاة أفضل من استقبال

القبلة، حتى يقول بعضهم: هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام (١٠. ١٠ هـ.

وقـال: وهاتباع الهوىء درجات: فمنهم المشركون والذين يعبدون من دون الله ما يستحسنون بلا علم ولا برهان؟؟. ١.هـ.

وقال وهو يخاطب بعض جماعات التصوف الواقعين في الشرك قال: قال بعضهم:

نحن نتوب الناس. فقلت: مماذا تتوبونهم؟ قال: من قطم البطريق والسرقة ونحو ذلك. فقلت: حالهم قبل تتوييكم خير من

حالهم بعد تتوبيكم، فإنهم كانوا فساقاً يعتقدون تحريم ماهم عليه، ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة فجعلتموهم بتتوبيكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة إلى الإسلام؟ . ا . هـ .

<sup>(</sup>١) جـ ١ ص ١ ٣٥ لمجموع الفتاوي.

 <sup>(</sup>۲) جـ ۱ ص ۹۹ ملجموع الفتاوى.
 (۳) جـ ۱۱ ص ٤٧٢ لجموع الفتاوى.

وقال: فإن قلت: قد يفعل بعض الناس عند قبره مثل هذا (أي الشرك). قلت لك: أما عند القبر فلا يقدر أحد على ذلك، فإن الله أجاب دعوته حيث قال واللهم لا تجعل قبري وثناً يعبده. وأما في مسجده فإنما يفعل ذلك بعض الناس الجهال، وأما من يعلم شرع الإسلام فإنما يفعل ما شرع، وهؤلاء ينهون أولئك بحسب الإمكان.

فلا يجتمع الزوار على الضلال، وأما قبر غيره فالمسافرون إليه كلهم جهال ضالون مشركون ويصيرون عند نفس القبر ولا أحد هناك ينكر عليهم(١٠. ١. هـ.

وقال ابن القيم : وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم .

فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم المؤى الذين صوروا تلك الاصنام على صورهم كمنا تقدم عن قوم نوح عليه السلام . ولهذا لمن النبي ، اللهذى المتخففين على القبور المساجد والسرج، ونهى عن الصلاة إلى الفيرو وسأل ربه سبحانه أن لا يجعل قبره وثأ يعبد ونهى أنت أن يتخلوا فرو عبداً وقال واشتد غضب أله على قوم اتخلوا قبور أبيالهم سلجاه، وأمر يتسوفة الغبور وطعس التعاليل.

فأيي المشركون إلا خلافه في ذلك كله إما جهلاً، وإما عناداً لأهل التوحيد ولم يضرهم ذلك شيئاً وهذا هو السبب الغالب على عوام المشركين<sup>07</sup>. ا.هـ.

وقـال أيضــاً ـ رحمــه الله ـ: وأســا والقــول على الله يغير علمــه فليس في أجنــاس المبحرمات أعظم عند الله منــه، ولا أشــد إثــماً، وهو أصــل الشــرك والكفر، وعلــه أسســت البــــع والضــلالات فكل بدعة مضلة في الدين أســاسـها القول على الله بلا علم . . . .

وأصل الشرك والكفر: هو القول على الله بلا علم. فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبوداً من دون الله يقدره إلى الله ويشفع له عنده، ويقضي حاجته بواسطته كما تكون المسائط عند الملوك فكل مشرك قائل على الله يلا علم دون العكس إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده... 1. هـ..

<sup>(</sup>١) جـ٧٧ ص٢٦٩ لمجموع الفتاوي.

 <sup>(</sup>۲) إغاثة اللهفان جـ٢ ص٢٢٢.
 (٣) مدارج السالكين جـ١ ص٣٧٨.



وقال : أنه لا يجوز إيشاء مواضح الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداً فإنها شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة النة.

وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إيضاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزائه، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى أو أعظم شركاً عندها وبها والله المستعان.

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتعيى، وإنم كانوا يفعلون عندها وبها مايفعله إخوانهم من المشركين عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة وأخذوا ماخذهم شيراً بشير وفراعاً ينداع وظلب الشيرك على أكثر النقوس لظهور البجهل، وضفاء العلم فصار الممروف: منكراً والسنك، عمروفاً والسنة : بدعة والبلدعة: سنة ونشأ في ذلك الصغير وهم عليه الكبير وطمست الأعلام واستندت غربة الإسلام وقل العلماء وفلي السفهاء وتفاقم الأمر واستند الباس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من اللصابة المحمدية بالحق قالمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن برث ألله سبحانه الأرس ومن عليها وهو غير الوارتين 1. هـ.

قلت، فهذه نقول هؤلاء الأثمة أن الشرك ماغلب على النفوس إلا بالجهل والقول على الله بغير علم فهل بعد هذا يصح أن تقول أن المشرك معذور بجهله؟ هذه الخامسة. العلم وض من أركان اللهمان ،

 (٦) نص هؤلاء الأثمة على أن العلم ركن من أركان الإيمان لا يكون العبد مؤمنًا إلا بتوفر العلم الصحيح لديه المطابق للمعلوم على ماهو عليه.

ومن المعلوم أن الإيمان هر اصل الدين وشرط في وجود وتحقق الإسلام، إذ لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له وساعة نطق العبد بالشهادتين يحكم له بالإسلام مع افتراض وجود الإيمان في الباطن الذي يصححه ـ ما لم يلتبس بشرك حال النطق ..

<sup>(</sup>١) زاد المعاد جـ ٢ ص ٢٠٠. دار الفكر.



فإذا ظهر من العبد بعد هذا ناقض من نواقض الشهادتين علمنا فساد الإيصان للديه إما بسبب فساد العلم الذي هو قول القلب وهو ركن الإيان الأول، وإما بسبب فساد الإنقياد الذي هو عمل القلب وهو ركنه الثاني وعند هذا نقطم بفساد الإيمان والإسلام لدي هذا العبد.

قال ابن تبعية: فالإيمان في القلب لا يكون إينانًا بمجرد تصديق ليس معه عمل وموجيه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك، كما أنه لا يكون إيماناً بمجرد ظن وهوى بل لابد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. ا. هـ.

وقال أيضاً: وكانوا يقولون الإيمان: معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالإركان. ا.هـ.

وقال: وقوله تعالى: ﴿ وَلُو كَانُوا يُؤْمُنُونَ بِاللّٰهِ وِبِالنِّي وِمَا أَنْزُلَ إِلَيْهِمُ مَا اتَخْذُوهِم أُولِياهُ﴾ وقوله: ﴿ وَقَلَا وَرِبِكَ لَا يُؤْمُنُونَ حَتَى يُحْكُمُوكُ فِيها شَجِر بِينِهِمَ ﴾. الآية.

فجعل هذه الأمور شرطاً في ثبوت حكم الإيمان فثبت أن الإيمان المعرفة بشرائط لا كن معتداً به دونها (١٠ . ١. هـ.

وقال ابن القيم: قالوا: والقلب عليه واجبان لا يكون مؤمناً إلا بهما جميعاً واجب المعرفة والعلم وواجب الحب والانقياد والاستسلام فكما لا يكون مؤمناً إذا لم يات بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب الحب والانقياد والاستسلام بل إذا ترك الجلب من علمه ومعرفته به كان أعظم كفراً وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلاً؟؟. 1. هـ.

وقال أيضاً \_رحمه الله \_: فإن الإيمان فرض على كل أحد وهو ماهية موكبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل?. ١.هـ.

قلته، ومن هذا يعلم أن العبد إذا فعل الشرك بجهل قطعنا بتخلف العلم لديه الذي هو ركن من أركان الإيسان وبالتالي فساده وفساد الإسلام لدى هذا العبد. وهذه السادسة. ومن هذه النقاط الست وغيرها الكثير يعلم أن هؤلاء الالنمة لا يعذرون المشرك بجهله

ولا يدخلونه في مسمى المسلمين.

وأما فناوى هؤلاء العلماء في أنهم لا يكفرون أحداً ممن وقع في الشرك والكفر إلا بعد إقامة الحجة وذلك لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة كقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ

<sup>(</sup>٣،٢،١) قد مرت هذه النقول من قبل فلتراجع مصادرها.



بعد أن ذكر بعضاً من أعلام الشرك الأكبر فقال: وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كتروا في هذا الزمان، فلقلة دعاة العلم والإيمان، وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان. وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى.

وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والاجماع يقال: هي كفر قولاً يطلق كما دل على ذلك اللائل الشرعة. فإن والإيمان، من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله. ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأموانهم ولا يجب أن يحكم في كل إ شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكنير وتنفي موانده 1. هـ. المبحث القائلة، الإسم الواحد يثبت وينقص بحس ما يتعلق بد من أمكام ،

أقول وبالله التوفيق.

أن هؤلاء العلماء يستخدمون لفظ الكفر بعدّة اعتبارات ويحسب مايتعلق به من الأحكام وأن الإسم الواحد يُنفي ويُتبت بحسب الأحكام المتعلقة به. فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في بقية الأحكام وهذا مشهور في كلام العرب \_.

قال شيخ الإصلام في هذا المعنى: وجماع الأمر أن الإسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكمون كذلك في سائر الأحكام، وهذا في كلام العرب وسائر الأسم، لأن المعنى مفهوم، مثال ذلك: المنافقون قد يجعلون من العؤمنين في موضع وفي موضع آخر يقال: ماهم منهم.

قال تعالى: ﴿قَد يعلم انْهُ المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. . . ﴾ .

فهنالك جعل هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو. . الناكلين عن الجهاد، الناهين لغيرهم، الـذامين للمؤمنين: منهم. وقـال في آية اخرى: ﴿وَرِيحَلْفُونَ بِاللّٰهِ إِنْهِمُ لَمِنْكُمُ

<sup>(</sup>١) جـ ٣٥ ص١٦٤ : ١٦٥ لمجموع الفتاوي.



وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون . . . . وهؤلاء : ذنيهم أخف، فإنهم لم يؤذرا المؤشين لا ينهي ولا سلق بالسنة حداد ولكن حلفوا بالله أنهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهم، وإلا فقد علم المؤمنون أنهم منهم في الظاهر فكذبهم الله وقال (وماهم منكم) وهناك قال: (قد يعلم الله المعوقين منكم). فالخطاب: لمن كان في الظاهر مسلماً مؤمناً وليس مؤمناً بأن منكم من هو بهذه الصفة، وليس مؤمناً بل أحيط الله عمله فهو منكم في الظاهر لا الباطن .

ولهذا لما استؤدن النبي في قتل بعض المنافقين قال: (لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق الأمور، وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق. . .

وكذلك: الأنساب على كون الإنسان أباً لأخر أو أخاه يثبت في بعض الأحكام دون بعض فاته قد ثبت في الصحيحين أنه لما اختصم إلى النبي \$ صعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بس الأسود في ابن وليدة زمعة، ركان عتبة بن ابي وقاص قد نجر بها في المجاهلة، وولدت عنه ولداً فقال عتبة لأخيه سعد: إذا قلمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ابني . فاختصم فيه وهو وعبد بن زمعة إلى النبي هي قفال سعد: يارسول الله ابن أخي عتبة ، عهد إلى اخي عتبة فيه إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه ابني، الا ترى يارسول الشيه به يته؟

فقال عبد: يارسول الله أخي وابن وليدة ابي ولد على فراش أبي. فرأى النبي شبهـاً بيناً بعتبة فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر

العجو، واحتجيه منه ياسودة. لـ لما رأى من شبهه البين بعتبة . فتبين أن الإسم الواحد ينفي في حكم، ويثبت في حكم . فهو أخ في الميراث وليس باخ في المحرمية . .

فيقط النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل وهو المقد والوطء كما في قوله: ﴿فَالْتَكُحُوا ماطاب لكم من (السمام). وقبوله ﴿حَقِ تَنَكُعُ رَوْجًا غَيْرِهِ﴾. وفي النهي يعم الناقص والكامل، فينهي عن المقد مفرداً وإن لم يكن وطء كقوله: ﴿وَلاَ تَنْكُحُوا مَا نُكُحُ ٱبْلُؤُكُم مَنْ السام﴾(١٠. ١. هـ.

<sup>(</sup>١) جـ٧ ص ٤١٩: ١٩٩ لمجموع الفتاوي.



قلته، فالكفر الذي ينفيه ابن تبعية وابن القيم ومحمد بن عبدالوهاب ـ وحمهم الله 
تعالى ـ حمو الكفر الذي يستحق صاحبه المغوبة في الدارين القتل في الدنيا والمخلود في 
النيوان في الأخرة وهذا لا يكون إلا بعد المحبة الرسالية لأن المغوبة والمداب متوفقة على 
بلاغ الرسالة لقوله تعالى: ﴿ وَوَا كُنّا معذبين حَتى تبعث رسولا ﴾ وهذا الكفر أصحابه إن 
الكزاو الفتين في الشرك فهم مشركون وليسوا بمسلمين، وكفار لكن الكفر الغير معذب عليه 
ويرهان هذا مايلي:

أولاً: النقاط السنة السابقة. العبحد الرابع: تعريف الكفر الذس ينغيه هذلا. الإنمة :

ثانياً: قال ابن تيمية: فإن حال: الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أولا فإن لم يتصور فهو في غفلة عنها، وعدم إيمان كما قال تعالى: ﴿وَلاَ تَطْع مِن أَغْفَلنا قلَّه عن ذكرتا واتبع هواه وكان أمره فرطأً﴾. وقال: ﴿فانتضنا منهم فاغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بايات وكافوا عنها غافلين.

لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الوسالة، والكثر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة...

فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر. وليس كل كافر مكذباً. بل قد يكون مرتاباً. إن كان ناظراً فيه، او معرضاً عنه بعد أن لم يكن ناظراً فيه وقد يكون غافلًا عنه لم يتصوره بحال. لكن عقوبة هذا موقوفه على تبليغ الموسل إليدال. إ. هـ.

فانظر - رحمك الله - إلى قول الإمام في أول النقل فإن حال الكافر: لا تخلو من أن يتصور الرسالة أو لاثم قال وأما الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة وقوله العقوبة متوقفة على تبليغ الموسل إليه.

وقال - رحمه الله تعالى - منكراً على من يقول أن حسن التوحيد وقبح الشرك وإمكان ا المعاد لا يعلم بالعقل فقال:

وكثير من هؤلاء يعتقدون أن في ذلك مالا يجوز أن يعلم بالمقل: كالمعاد؛ وحسن التوحيد، والعدل، والصدق، وقبح الشرك، والظلم، والكذب. والقرآن يبين: الأدلة المقلية

<sup>(</sup>١) جـ٢ ص٧٨: ٧٩ لمجموع الفتاوي.



الدالة على ذلك، وينكر على من لم يستدل بها، ويبين أنه بالعقل يعرف المعاد وحسن عبادته وحده وحسن شكره وقبح الشرك وكفر نعمه كما قد بسطت الكلام على ذلك في مواضع..

تنارك الواجب وفاعل القبيح وإن لم يعذب بالألام كالنار فيسلب من النعم وأسبابه ما يكون جزاءه. وهذا جزاء من لم يشكر النعمة بل كفرها - أن يسلبها فالشكر قيد النحم، وهو موجب للمزيد. والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد مع أنه لابد من إرسال رسول يستحق معه النعيم أو العذاب، فإنه ماثم دار إلا الجنة أو الناراً". ١.هـ.

انظر إلى قول الشيخ أن العقل يعلم به حسن التوحيد والمعاد وقبح الشرك . ولذلك فالكفر ثابت قبل الحجة لمخالفة حجية العقل والفطرة وهذا الكفر ينقص النعمة ولا يزيد والكف معد الحجة موجب للعذاب .

ولذلك قال: قالوا \_ أي: أهل السنة \_: ولما كأن العلم بالله إيماناً، والجهل به كفراً وكان العلم بالله إيماناً، والجهل به كفراً وكان العمل بالفرائض إلياناً، والجهل به كفراً وكان العمل بالفرائض التي القرضت عليهم لقد أقروا بالله أول المناز التي القرضت عليهم بعد ذلك فلم يكن جهلهم بذلك كفراً، ثم أزل الله عليهم الفرائض فكان أقرارهم بها والقيام بها إيماناً، وإنها يكفر من جحدها لتكذيب خبر الله، ولو لم يات خبر من الله ماكان بجهلها كافراً. بعد مجهلها كافراً. ولا يكن بجهلها كافراً. والجهار من المسلمين لم يكن بجهلها كافراً. وللخبر ويعد الخبر من الده عادي الخبر ويعد الخبر، من الله كافراً.

انظر لهذا النقل أن الجهل بالله كغر قبل الخبر وبعد الخبر والمقصود الجهل يتوحيده والمدليل على ذلك: قوله أن أصحاب رسول الله ، على، قد أقروا بالله أول مابعث رسوله ، على ، إليهم ومن المعلوم بيقين أن الإقرار هنا هو الإقرار بتوحيد الإلهية لا يتوحيد الربوبية الذي لا يفرق بين الموحدين والمشركين بل هو متوفر لديهم جديماً \_ إذا فالجهل بالله كفر قبل الخبر وبعد الخبر، لكن قبل الخبر ينقص النعمة ولا يزيد ومحرم على أصحابه دخول

<sup>(</sup>٢) جـ٧ ص ٣٢٥ لمجموع الفتاوي.



الجنة وإن ماتوا على ذلك لا يصلي عليهم ولا يستغفر لهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين لانهم مشركون وليسوا بمسلمين، إلا انهم لا يعذبون في الدارين إلا بعد إقامة الحجة. . وهذا هو الكفر بعد الخبر وهو الكفر المعذب عليه وكما أنهم لا يعذبون فهم أيضاً لا . يتعمون.

قال الشيخ: فلاينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصاً له الدين، ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره: كفرعون وأمثاله، فهو أسوا حالاً من المشرك، فلابد من عبادة الله وحده، وهذا واجب على كل أحد، فلا يسقط عن أحد البتة، وهو الإسلام المام الذي لا يقبل الله ديناً غيره.

ولكن لا يعذب الله أحداً حتى يبعث اليه رسولا وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة ولا يدخلها ميشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا استحن في الأعوة ولا يدخل النار إلا من اتبع الشبطان، فمن لا ذنب له لا يدخل النار، ولا يعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يبعث اليه رسولاً؟ . . . هـ.

فمن هذه النقول للشيخ يتبين أنه لا يحكم بالإسلام للمشرك الجاهل البتة إلا أنه لا يحكم عليه بالعذاب في الدارين إلا بعد إقامة الحجة وهم قبلها مشركون وليسوا بمسلمين.

وقال الشيخ : نعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها فتكون مشكلة بالنسنية إليهم لعجز فهمهم عن معانيها ، ولا يجرز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل والحس إلا وفي القرآن بيان معانه ، وإن القرآن جمله الله شفاءاً لما في الصدور وبياناً للشامى فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك ، لكن قد تحفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأرتمة حتى لا يعرفون ماجاء به الرسول ، 震، إما ألا يعرفوا اللفظ وإما أن يعرفوا اللفظ لا يعرفوا معناء ، فحيثاً يصهرون في جاهلية بسبب عدم نور البوؤ، ومن ههنا يقع الشرك ونفريق الدين شيعاً كالفتن التي تحدث السيف .

فالفتن القولية والعملية هي من الجاهلية بسبب خضاء نور النبوة عنهم كما قال مالك بن أنس: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم ولهذا قال أحمد في خطبته:



الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم.

فالهذى الحاصل لاهل الأرض إنها هو من نور النبوة كها قال تعالى: ﴿فَلِمَا يَأْتَيْنَكُمُ مَنِي هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى﴾.

قاهل أهدى والفلاح هم: المتعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان ومكان. وأهل العذاب والفسلال هم: المكفيون للأنبياء، يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل إليهم ما جامت به الأنبياء. فيؤلاء في : ضلال ويجهل وشرك وشر لكن الله يقول: فوما كنا معمليين حتى نبحث رسولاً في وقبال: ﴿ورسلا مبشرين ومنذرين لشلا يكون للناس على الله حيث يعد الرسل ﴾. وقال: ﴿ورسالا مبشرين ومنذرين لشلا يكون للناس يتل عليهم أباتنا وما كنا مهلكي القرى الا وأهلها ظالمون ﴾.

يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا واهلها ظالمون». فهـ ثلاء لا يهلكهم الله لليعذبهم حتى يرسل إليهم رسولًا. وقد رويت آشار متعددة فـى أن مـن لم تبلغه الرسالة فـى الدنيا فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة فـى عرصات

القيامة (° . ا. هـ . ففي هذا النقل يبرهن فيه شيخ الإسلام على أن أهل الهدى والفلاح هم : المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون .

بياء وهم المستمون المومنون. - وأهل العذاب والضلال هم: المكذبون للأنبياء وهذا هو الكفر المعذب عليه.

يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل إليهم ماجاءت به الأنبياء إذاً فهم لم يكذبوا فلم يقعوا في الكفر المعذب عليه بيد أنهم لم يتبموهم أيضاً ووقعوا في الإشراك بالله .

فهؤلاء في ضلال وجهل وشرك وشر إلا إنهم لا يعذبون إلا بعد الحجة الرسالية . وهذا هو الكفر قبل الحجة وبلوغ الخبر.

ويلاحظ أن هذا النقل في الأمة المحمدية ولا يجرؤ أحد أن يقول إنهم مشركون على الإطلاق دون التعيين لأنه لو كان كذلك لما قال عهم الشيخ : إنهم يمتحنسون في العرصات لأنهم لو كانوا مسلمين لدخلوا الجنة دون إمتحان. فثبوت الإمتحان لهم دل على أنهم مشركون على التعيين.

<sup>(</sup>١) جـ١٧ ص٣٠٧ لجموع الفتاوي.



وقــال ــ رحمه الله ــ: وأصل الإيمان والتقوى: الإيمان برسل الله وجماع ذلك: الإيمان بخاتم الرسل محمد، ﷺ، فالإيمان به يتضمن: الإيمان بجميع كتب الله ورسله.

امم الرسل محمد، بيجرى قالإ بهان به يتصمن: الإبهال بجميع كتب الله ورسله. وأصــل الكفــر والنفاق هو: الكفر بالرسل وبها جاءوا به، فإن هذا هو الكفر الذي

واعسل الحضر والنقاق هو. الكفر بالرسل وبها جاءوا به، قان هذا هو الكبر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة فإن الله ـ تعالى ـ أخبر في كتابه أنه لا يعذب احداً إلا بعد بلوغ الرسالة() . ا هـ .

قلته: فهذا هو الكفر الذي ينفيه ابن تيمية في الكليات والجزئيات والأصول والفروع وهو الكفر المعذب عليه لأنه لا تكليف الا بشرع والشرع بلزم بالبلاغ مع إنتفاء المعارض ا حتى في أصل الاصول وهو التوحيد وأهله قبل الحجة ليسوا بمسلمين. [لا كفر النتقص والاستهزاء فأهله معذبون عليه بإطلاق لأنه لا يتصور جهله ولا التعد به.

مسئل الشيخ - رحمه الله" عن قوم داومواعل الوياضة مرة فراوا انهم قد تجوهروا فقالحوا: لا نبالي الآن ماعملنا، وإنها الاوامر والنواهي رسوم العوام، ولو تجوهروا لسقطت عنهم، وحاصل النبوة يرجم إلى الحكمة والصلحة والمراد منها ضبط العوام، ولسنا نحن من العوام فندخرا في حجر التكليف لانا قد تجوه نا وعرفنا الحكمة.

و الله القول كفر من قائله؟ أم يبدع من غير تكفير؟ وهل يصير ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي، ﷺ،؟

فأجاب: لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه. وهو شر من قول اليهود والنصاري..

والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون أ سفوط الأمر والنهي عنهم بالكلية، فإن هؤلاء خارجون في هذه المحال عن جميع الكتب والشسرائع والعلل، لا يلتزمون شه أسرأ ولا نهياً بحسال، بل هؤلاء شر من المشركين المتمسكين بيقايا من العلل: كشركي العرب الذين كانوا مستمسكين بيقايا من دين . إراهيم. عليه السلام. . . .

<sup>(</sup>۱) جـ11 ص١٨٦ لمجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>۲) جـ۱۱ ص.۱۱: ۱۳: لجموع الفتاوى.

فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهي بحيث لا يجب عليها شيء، ولا يحرم عليها شيء، فهؤلاء أكفر أهل الأرض وهم من جنس فرعون رفويه . . .

وكشير(١) من الناس قد يششأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ مابعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر (وأخذ يدلل على هذا).

فقد تبين: أن هذا القول كفر ولكن تكفير قاتله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر ناركها، ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة واثنتها ومشائخها، لا يحتاج إلى بسطها بل قد علم بالإضطرار من دين الإسلام: أن الأمر والنهى ثابت في حق العباد إلى الموت.

وأما قول القائل: هل يصدر ذلك عمن في قلبه خِضوع للنبي ، ﷺ،؟

فيقال: هذا لا يصدر عدن هو مقر بالنبوات مطلقاً. بل قائل ذلك كافر بجميع الأنبياء والمرسلين، لأنهم جميعاً أنها بالأمر والنهم للعباد إلى حين الموت بل لا يصدر هذا القول ممن في قلب خضوع فه وإقرار بأنه إله العالم، فإن هذا الإقرار يستلزم، أن يكون الإنسان عبداً أنه خاضعاً له، ومن سوغ لإنسان أن يفعل ما يشاء من غير تعبد بعبادة أن، فقد أنكر أن يكون أنه الهدائر. 1. هـ.

انظر ـ رحمك الله ـ إلى هذه الفتوى فإنه قر رفي أولها أنهم أكفر أهل الأرض وأكفر من البهود والتصارى وأنهم أخبث من المشركين، ثم ينفي الكفر عنهم بعد ذلك لقلة العلم وظبة الجهل وهذا هو الكفر المعذب عليه، ثم يثبت بعد هذا أنهم كفار بجميع الكتب والرسل وكفار بإلهية الله وهذا هو الكفر قبل الخبر وقيام الحجة.

وقال ابن القيم ــ رحمه الله ــ (في الرد علمى الإمام ابن عبدالبر في إنكاره أحاديث الإمتحان لأهل الفترات مستشهداً بقوله) ولا يخلو من مات في الفترة من أن يكون كافراً أو غمر كافر . .

<sup>(</sup>۱) في ص ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) جـ ١١ ص ٢٠٤: ١٣ لمجموع الفتاوي.



جوابه من وجوه: أحدها أن يقال: هؤلاه لا يحكم لهم يكفر ولا إيمان فإن الكفر هو: جحود ماجاه به الرسول فقرط تحققه بليرغ الرسالة، والإيمان هو: تصديق الرسول فيما أخر, مواعته فيما أمر وهذا أيضاً مشروط بيلوغ الرسالة، ولا يلزم من انتفاء أحدهما: وجود الأخر إلا بمعد قيام صبيه. فلما لم يكن هؤلاء في الدنيا كفاراً ولا مؤمنين كان لهم و المؤخرة كم أخر غير حكم الفريقين.

ً فإن قُبل: ً فأنتُم تعكمون لَهُم بأحكام الكفار في الدنيا من: التوارث والولاية والمناتحة.

. قيل: إنما تحكم لهم بذلك في أحكام الدنيا لا في الثواب والعقاب كما تقدم بيانه .

الوجه الثاني: سلمنا أنهم كفّار لكن إنتفاء العذّاب عنهم لإنتفاء شرطه، وهو قيام الحجة عليهم، فإن الله لا يعذب إلا من قامت عليه حجته(١٠. ١. هـ.

**لأصحابه لا يحتاج إلى رسول فالحجة عليه العقل والفطرة.** وقال ــ رحمه الله ــ في كتاب طريق الهجرتين الطبقة (الرابعة عشر) قوم: لا طاعة لهم

ولا معصية ولا كفر ولا إيمان، وهؤلاء أصناف: منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها بخبر، ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئاً ولا يميز، ومنهم الاصم الذي لا يسمع شيئاً أبداً، ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئاً ..

ثم قال في الطبقة (السابعة عشر) ص٤١١ فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم ٣٠. ١. هـ.

قات. فعندما نفي ابن القيم الكفر عن أطفال المشركين نفاه باعتبار ما يترتب عليه أ من العقوبة في الدارين وعندما أثبته لنفس الطائفة أثبته باعتبار ما يجري عليهم من أحكام الكفر في الدنيا.

<sup>(</sup>١) أحكام أهل الذمة جـ٢ ص٦٥٦/٥.

<sup>(</sup>٢) طريق الهجرتين ص٣٨٧.

وعلى هذا انتقصيل نراجع فراءه المطبقة السابعة حسر دبن اعتباء في صابة عمريكا الهجرتين: طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعاً لهم يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أسوة بهم . .

وقد انفقت الأمة: على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالاً مقلدين لرؤسائهم والمتهم..

وقد صبح عنه أنه قال، ﷺ : إن البحثة لا يدخلها إلا نفس مسلمة ، وهذا المقلد ليس بمسلم ، وهو عاقل مكلف، والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال وهو بمنزلة الأطفال والمجانين وقد تقدم الكلام عليه .

والإسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله برسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل.

فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفاراً. رثم تحدث الشيخ عن الجاهل المعرض والجاهل العاجز عن إدراك الهدى والاثنان كافران إلا أن الأول معذب لإعراضه والثاني غير معذب ويمتحن في الأخرة).

وافوتنان داهران إلا ان الاول معدت في عراضه واسان عبر معدت ويماسحن في الاسرام. بل الواجب على العبد: أن يعتقد أن كا من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة

والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه. هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنبا: فهي جارية على ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجانيهم كفار في أحكام الدنبا لهم حكم أولياؤهم.

وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة وهو مبني على أربعة أصول: (أحدها) أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه..

التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل ...

(الأصل الثاني) أن العذاب يستحق بسببين: أحدهما: الإعراض عن الحجة . .

الثاني: العناد لها بعد قيامها. . وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفي الله



(الأصل الثالث) أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى. .

جبه الله على العدار في رسان دون رسان وفي بنعد وناحيه الأصل الرابع: أن افعال الله تابعة لحكمته(١٠. ١. هـ.

اد على الربع . ان النقل بما يلي : تخرج من هذا النقل بما يلي :

- ١ ـ المشرك الجاهل المقلد كافر.
- ٢ ـ الجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة وهذا المشرك المقلد ليس بمسلم.
- ٣ ـ المسلم هو من عبد الله وحده لا شريك له وآمن برسوله واتبعه فيما جاء به.
- ٤ العبد المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر.
- كفر الجهل مع عدم قيام الحجة أصحابه كفار في أحكام الدنيا لا في أحكام الثواب والعقاب أى: الكفر المعذب عليه.
- ٦ كفر الجهل بعد قيام الحجة أصحابه كفار في أحكام الدنيا وفي أحكام الثواب والعقاب.
- لمشرك الجاهل المقلد لرئيسه وإمامه ليس بمسلم سواء بلغته الحجة أم لا لأن
   الإسلام هو ترك الشرك والاستسلام نه وحده والإيمان به وبرسوله واتباعه فيما جاء به .
  - الإسلام هو برت انشرت والاستسلام لله وجله والإيمال به وبرسوله وابناعه فيما جاء به. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى الأخ أحمد التويجري :
- بل نشهد الله على مايعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتيراً من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعد مانبين له المحبة على بطلان الشرك 7. ١. هـ.
- انظر إلى قوله ـ رحمه أله ـ أنه يكفر من أشرك بالله بعد إقامة الحجة وهذا هو الكفر المعذب عليه ومن المعلوم بيقين أن هذا المشرك ليس عند الشيخ مسلماً بدليل أنه قال في نفس الرسالـ أن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم فوقف الحكم بالإسلام على هذا القدر وهو غير متوفر لدى المشرك.

ولهذا قال الشيخ : وأما المسائل الأخر وهي أني أقول : لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، ومنها أني أعرف من يأتيني بمعناها، ومنها أني أقول أن الإله هو الذي فيه

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين ص٤١٤:٤١١.

<sup>(</sup>٢) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ القسم الخامس ـ الرسائل الشخصية ص٦٠.



السر (لفظة عند العامة مرادفة للفظة الإله) ومنه تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله وأخذ. النذر كذلك، ومنها أن الذبح للجن كفر والذبيحة حرام ولو سمى الله عليهم إذا ذبحها للجن.

فهذه خمس مسائل كلها حق وأنا قاتلها ونبدأ بالكلام عليها لأنها أم المسائل وقبل ذلك أذكر معنى لا إله إلا الله فنقول:

الشوحيد نوعـان توحيد الربوية وهو: أن الله ـ سبحانه ـ متفرد بالخلق والتدبير عن الملاتكة والانبياء وغيرهم، وهذا حق لابد منه لكن لا يدخل الرجل في الإسلام لان أكثر الناس مقرون به قال الله ـ تعالى ـ : ﴿قَلْ مَن يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمح والأبصار ـ إلى قولـه : ـ أقلا تتقون﴾ إيونس: ٣٦]. وأن الذي يدخل الرجل في الإسلام: هو توحيد الألوهية وهو: أن لا يعبد إلا الله لا ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً.

وذلك أن النبي، على بعث وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع الله فعنهم من يدعوا الأصنام ووضهم من يدعوا الأصنام، ووضهم من يدعوا المحاركة فيقاهم عن هذا، وأخيرهم أن الأساد ليوحد لا يُدعى أحد من دونه لا الملاكة ولا الانبياء، فهم تيمه ووحدا لله فهو اللهي شهد: أن لا إله إلا أنه، ومن عصاه ودعا عبسى والملاكة واستنصرهم، والنجأ إليهم فهو الذي: جعد أن لا إله إلا الله مع إقراره أنه لا يختل ولا يزق إلا إلله وهذه جملة لها بسط طويل، لكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين العلماء (١٠٠٠). ا.هـ.

انظر إلى أفوله ـ رحمك الله ـ الايتم إسلام الإنسان حتى يعرف معتى: لا إله إلا الله .. وأنه يعرف من يأتيه بمعناها، وأن الذي يدخل الرجل في الإسلام هو: توحيد الألوهية وهو: أن لا يعبد إلا الله . وأن من تبع النبي ، ﷺ، ووحد الله فهو الذي شهد أن: لا إله إلا الله . ومن أشرك فهو الذي جحدها وأن ماسبق مجمع عليه بين العلماء .

فهذه التقول السالفة لهؤلاء الألمة العلماء تبرهن وتوضح \_ بفضل الله وعونه \_ موقفهم من هذه القضية الحاسمة وهي أن المشرك الجاهل غير معذور بجهله وليس بمسلم على الإطلاق، وتجري عليه أحكام الكفر في الدنيا فإن كان في وقت أو زمن فترة ولم تقم عليه الحجة فلا يكفر الكفر المعذب عليه، وكذلك لا ينعم في الأعزة حتى يُحتبر في العرصات .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص٦٤.



لأن الجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة والإسلام هو: إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له والإيمان بنبيه بهيه ﷺ واتباعه فيها جاء به .

والمشرك لم يأت بهذا القدر وبعد قيام الحجة عليه فهو كافر في أحكام الدنيا وفي أحكام الثواب والعقاب.

وهذا بفضل الله فصل الخطاب في هذه المسألة العظيمة التي خلق الله الخلق من أجلها لها أخذ الميثاق وعليها فطر العباد ومن أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وأعدت الجنة والنار. وهي : عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه .

وقد نص على هذا المعنى الجلي البين الواضح الشيخ العلامة المحدث: إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالته حكم تكثير المعين والفرق بين قبام الحجة وفهم الحجة الرسالة السادسة من كتاب عقيدة الموحدين والرد على الفسلال المبتدعين. ص181: ١٦٣٠

## عباد القبور لا يدخلون في مسمى المسلمين :

قال في ص ١٥٠: ١٥١: وسالتنا هذه وهي : عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ماسواء وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة هي : الصل الأصول وجه أرس أرس الشه الوسل أرائل الكتب، وقامت على الأنس الحجة بالرسول وبالقرآل المن المتعد المتعرب من أشرك بالله فإنه يستناب في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستناب فإن تناب وإلا تضل لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول، إنما يلكرون التعريف في السائل الأصول، إنما يلكرون التعريف في السائل الشهول، إنما يلكرون التعريف في السائل الأصول، إنما يلكرون المعرف أهل المدارية والموجنة أو في مسائل خفية كالصرف والعطف.

والله \_ تعالى \_ يقرل: ﴿ لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط﴾ ﴿ ومن يشرك بالله فكائما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الربح في مكان سحيق﴾ ﴿ إن الله لا يفغر أن يشرك به﴾ ﴿ ومن يشرك بالله فقد حيط عمله﴾. إلى غير ذلك من الآيات.

ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول

والقرآن نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع، ولا

يستغفر لهم، وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة. . . \_ إلى أن قال في ص109 ـ مم أن العلامة ابن القيم ـ رحمه الله ـ جزم بكفــ

۔ إلى أن قال في ص١٩٥ - مع أن العلامة ابن الذيم - رحمه الله جزم بكفر المقالمة ابن الذيم - رحمه الله جزم بكفر المقالمة المفالة المفالة المفالمة المف

إلى أن قال في ص ١٦٠ - ونفطن أيضاً فيما قال الشيخ عبداللطيف: فيما نقله عن النقيم أن أقل أحوالهم (أي من فعل الشرك جاهدًّ) أن يكونوا: مثل أهل الفترة الذين هلكيم أن أقل أحوالهم (أي من فعل الشرك إلى أن فال وكلا الشوعين لا يعتكم هلكيوا قبل المبتدئة ومن لم يتنفر بنفسهم وأما الشرك فهو يمسدى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم وأما الشرك فهو يمسد عليهم واسمه يتفاولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن الأ إله إلا أله؟ .

رثم قال في ص١٦٣ بعد أن سرد كلام العلامة ابن القيم في أهل الفترات من كتابه طريق الهجرتين السابق نقله) ثم قال الشيخ - رحمه الله -.

فقف ها وتأمل هذا التفصيل البديع فإنه ـ رحمه الله ـ لم يستن إلا من عجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته له فهذا الصنف هو العراد في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأشائهما من المحققين . وأما العراقي وإعوانه الميطلون فشبكوا بأن الشيخ لا يكفر الجامل وأنه يقول هو معذو راجحلوا القول، ولم يقصلوا وجعلوا هذه الشيهة ترسا ما يدفعون به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وصاحوا على عباد الله الموحدين كما جرى لأسلافهم من عباد القبور والمشركين . وإلى الله المصير وهو الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون إلى آخر ماذكر الشيخ وحمه الله ..



فتامل إن كنت ممن يطلب الحق بدليله وإن كنت ممن صمم علمي الباطل وأراد أنا يستدل عليه بما أجمل من كلام العلماء فلا عجب. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين<sup>(1)</sup>. 1. هـ.

قلت: أختم هذا البحث بآية من كتاب الله وبقول عالم معاصر وهو: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

## صفة النبس، ﷺ وأتباعه ،

أما الآية فقوله تعالى: في سورة آل عمران: ﴿فَإِنْ حَاجِكُ فَقُلُ أَسْلَمُتُ وَجَهِي فُهُ وَمِنْ ا اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأسين ءأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك الملاق والله يصبر بالعبادي. إآن عمدان: ٢٠.

فقد وصفت الآية النبي ، ﷺ، وأتباعه بصفة لا تنفك عنهم قد فارقوا بها سائر ملل! الكفر وهي: إسلام الوجه له.

وباتفاق المفسرين بلا خلاف بينهم أن إسلام الوجه لله هو: إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والبراءة من كل مايعبد من دون الله.

وهنا سؤال: هل من عبد غير الله أخلص لله وجهه أم لا؟ فإن قيل: بل. فهذا تسويغ

للشرك ومروق من الدين. وإن قيل: لا ـ فهل هذا المشرك الذي لم يخلص لله وجهه من أتباع نبيه، ﷺ، أم لا؟

وقـال سمــاحـة الشيخ عبــدالعـزيز بن عبدالله بن باز في مقدمتُه على كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين ــ.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

فقد تقدم إلى الأخ في الله فضيلة الشيخ / عبدالله بن سعد الغامدي وهو معروف بصدقه وأمانته وغيرته الدينية ووقوفه ضد الخرافات والأعمال الشركية والبدع ونحوها وذبه عن العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ومكافحة مايخالفها وذكر لي أنه قد عزم على جمع بعض

<sup>(</sup>١) عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين ـ الرسالة السادسة ص١٦٣:١٤٩.



الرسائل النافعة من مؤلفات أثمة الدعوة وبعض علماء نجد وطبعها، في حكم تكفير المعين وعدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك وطلب مني أن أضع مقدمة لها .

وظم العدر بالجهل في مسائل النوتيد وانشرت وطنية مني أن الصع مقدمه فيه. وقد أطافعت على هذه الربائل فالقينها رسائل قيمة جديرة بالنشر ألفها أشة أجلاء وعلماء فضلاء قضوا حياتهم في تدريس العلم النافع من كتاب ألف تعالى - ويستة رسوله - عليه الصلاة والسلام - والعمل بهما والدعوة إلى ألف، وصائوا العقيلة ووافعوا عنها ويينوا زيخ الرافعين وضلال الفنالين مع اشتمال هذه الرسائل على بيان التوجيد وماجاءت به الرسل وترثت به الكتب وبيان مايجب فد - تعالى - على عياده من الميرونة ثم وحده وإخلاص المبادة له بجميع أنواعها قولاً وعملاً واعتقاداً فلا يذعي إلاهو وحده ولا يرجى إلا هو وحده ولا يستغان إلا به وحده ...

> عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد

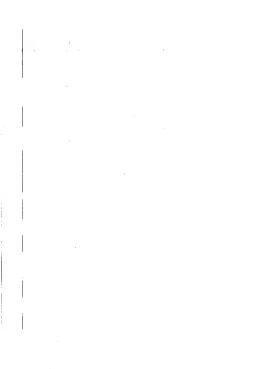



## نتائج البحث

- ـ ثبوت وصِف الشرك بمجرد فعله وإن كان صاحبه حاهلًا ولم تقم عليه حجة البلاغ.
- ـ ما دون أصل الدين من الخبريات والفرائض لا يكفر جاهلها إلا بعد البلاغ والبيان.
- ـ الشرك قبل البيان سبب للعذاب غير أنه متوقف على شرط آخر وهو قيام حجة البلاغ.
- آية الميثاق حجة مستقلة في الإشراك. وليست بحجة مستقلة في العذاب ـ على الراجح
   عند أهل السنة ـ.
- ليس هناك ارتباط بين حكم الشرك ونفي العذاب فكل معذب في الدارين فهو مشرك،
   وليس كل مشرك معذباً إلا بعد قيام الحجة فيينهما عموم وخصوص مطلق.
- حسن التوحيد وقيح الشرك معلوم ومستقر في الفطر والسمع نبه العقول وأرشدها إلى ما قُطرت عليه من هذا.
- فعل الفواحش قبل الحجة الرسالية ذنوب قبيحة، ويجب على أصحابها التوبة منها بعد
   العلم والبيان.
- \_ إفراد الله بالعبادة والكفر بما يعبد من دونه مع النزام الطاعة وقبول الأحكام من الله \_وحده لا شريك له \_ هي : شروط وحقوق ولا إله إلا الله ».
- ــ النطق بالشهادتين يجري به أحكام الإسلام ما لم يُلتبس بهما شرك أو دليل ظاهر على عدم تغير الاعتقاد. ونفترض في قاتلها تحقق شروط ولا إله إلا الله، فإذا أثن بناقض بعد هذا جرت عليه أحكام الردة.
  - لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة.
- التحليل والتحريم من أخص خصائص الربوبية. فمن ادعاها لنفسه فقد نصب نفسه رباً.
   ومن قبلها منه فقد اتخذه رباً ومعبوداً وإن لم يصل له ويدعوه من دون الله.
- من أتن بالتوحيد وانخلع من الشرك والتزم الاحكام اتباعاً للآباء والشيوخ دون الله ورسوله ـ
   فهو منافق النفاق الاكبر.



- ـ هناك صفات لله مفهوم التأله قائم عليها. فمن جهلها جهل الله ولم يعرفه وعبد غيره وإن زعم غير هذا.
  - عبادة الله لا تقع إلا بإفراد الله بالتأله مع إسلام العبد ساعة التوجه لله وحده لا شريك له.
- ـ تحقيق التوحيد شرط في الإذن بالشفاعة للشافع والمشفوع .
- الإسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به.
   الحنيف: هو التارك للشرك عن قصد وعلى بصيرة إلى توحيد الله \_ تعالى \_ بالقول
- التحقيقاً . هو النارك للسرك عن قصد وعلى بصيره إلى توحيد الله ـ تعالى ـ بالقور والعمل .
- توحيد الألوهية هو الفارق بين المسلمين والمشركين.
   أصل الدين العام الذي تطابقت عليه الرسالات، وتحقق النجاة في الأخرة متوقف عليه
- . اعمل المدين الحام المدين طعابلت عليه الرئطارات؛ ويحمل المجاه في الاحرة منوف عليه هو: عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان به ويرسله وباليوم الأخر مع العمل الصالح .
- الإيمان: معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والعلم والعمل ركناه.
- ـ لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له فالأول: نفاق، والثاني: كفر لا يثبت
- معه توحيد . ـ من عصبى الله مستكبراً كفر بالاتفاق ، ومن عصاه مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة ولا يكفره
  - إلا الخوارج .
  - الجهل أساس النفاق وعلته.
- إن سب الله أو كتابه أو نبيه 器 كفر في الظاهر والباطن. سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلًا له أو كان ذاهلًا عن اعتقاد. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل
  - السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. - النطق بالشهادتين من غير علم بمعناها وعمل بمقتضاها غير نافع بالإجماع.
    - النطق بالشهادتين من غير علم بمعناها وعمل بمقتضاها غير نافع بالإجماع . - الأقوال والأعمال في الظاهر أساس إجراء الأحكام .
- إذا شرع الشارع عقوبة عقب فعل موصوف صالح لترتب ذلك الجزاء عليه كان ذلك
   الفعل هو المقتضى لذلك الجزاء لا غيره.

- القول على الله بغير علم أساس البدع والشرك.
  - التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحبه.
- ـ إنكار علم الله وقضائه وقدره على الأمر والنهي كفر لا يختلف فيه .
- ـ من يحتج بالقدر على حجية الأفعال والمقدور فهو أكفر من اليهود والنصارى.
- من أقر بعلم الله السابق للمقدور وأنكر خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات فهو مبتدع ضال
   في تكفيره نزاع مشهور بين العلماء .
  - دعوى الحلول في معين كفر بإجماع المسلمين.
  - غالب الردة تنشأ عن الجهل والاشتباه ولا يشترط في ثبوتها العلم والقصد.
- وصف أهل القبلة: هو لعبد متحنف تارك للشرك على علم وقصد. وهو الذي يتمتع برخص أهل القبلة دون غيره من المشركين لخروجهم عن وصف أهل القبلة.
- ـــ شروط الاجتهاد: أن يكون العبد عالماً جامعاً لألَّه الاجتهاد، وأن يجتهد في فروع الشريعة العملية الظنية التي ليست عليها قواطع من الشرع.
  - لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
  - \_ المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. هو المحقق للتوحيد الملتزم للشرائع.
  - ـ التأويل دليل على مخالفة النص الجزئي لقاعدة كلية أو دليل أقوى منه دلالة.
- \_ من ادعى أن من ارتكب الشرك الأكبر بتأويل أو باجتهاد أو بتقليد أو بجهل معذور فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع .
  - خالف الحداب وانسته وم بماع . - الدين له أصول وفروع . والفرق بين أصول الدين عند أهل السنة وعند أهل البدع .
  - أن أصول أهل السنة: هي الأصول الصحيحة المطابقة لما جاء به الشرع الحنيف. وأما أصول أهل البدع: فهي أصول مبتدعة ومباينة للأصول الصحيحة.
    - ـ قد بين الله ورسوله ـ ﷺ ـ أصول الدين بياناً شافياً قاطعاً للعذر .
    - الكفر الذي ينفيه العلماء عن المعين من المشركين حتى تقام عليه حجة البلاغ:
- هو الكفر المعذب عليه، وأصحابه ليسوا بمسلمين لنقضهم أصل الدين \_ ، ولأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإسلام البتة \_ ويجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا \_ من التوارث
  - والولاية والمناكحة . . . . . إلا «العقوبة» ـ دون أحكام الكفر في الأخرة .



وفي ختام هذه الرسالة: أترجه بالحمد والشكر لله المنعم المتعال الذي منّ علي بجمعها . وأسأله سبحانه أن يجعلها لي ولأملي ولذريق ذخراً طبياً في الدنيا وعتماً من النيران في الأخور . (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله يقلب سليم) (الشعراء ٨٥١،٩٨).

[الشعراء: ۸۸، ۸۹].

وأسأله سبحانه أن يجمع قلوب المسلمين على الحق المبين والثبات على الصراط

وأبي لا أحل لأي واحد من الإخوة تابع ما في هذه الرسالة من أحكام ونتائج أن يستطيل على إخوانه المخالفين ويعقد بها المناظرات والمجادلات والخصومات... التي لا تأتى إلا بتنافر القلوب، ووهن الرباط الأخوى بين المؤمنين، وضعف شوكة المسلمين

فإني لَم أضع الرسالة لهذا أبداً. بل يعلم الله أني مااردت بثاليفها إلا أن تكون سبباً وعوناً على ضبط المفاهيم والأحكام

حتى تقف الحركة الإسلامية على أرض صلبة لا على أرض رخوة هشة. وحتى تستطيع أن تحدد البدايات الأولية الصحيحة لإقامة وعود هذا الدين والقضاء

على الطواغيت والملحدين وأعوانهم من الذين يتسترون بالدين للدنيا. وكذلك دعوة الناس إلى التوحيد الصافى من دخن الشرك للفوز بالنجاة الحقيقة في

وقدلك دعوه الناص إلى النوعية الطاقي من نحن السرك تطور بالنجاه العميلة ع الدنيا والآخرة ـ لا النجاة المزيفة والأماني والغرور -.

الدنيا والاخرة ـ لا النجاة المزيعه والاماني والعرور ـ . وكذلك نصرة دعاة التوحيد بالادلة والبينات لضحد ما يواجهونه من الشبه الزائفة .

وكذلك بيان المعركة الحقيقة بين أهل التوجد وأهل الشرك حتى تستجمع العركة الإسلامية قواها لعرض غمارها ولا تنشغل بمعارك وهمية غير حقيقية عن المعركة الفاصلة وكذلك بيان المحكمات والمتشابهات من المسائل والدلائل لفصل خيوط الاشتباء في حكم انقض الصحيد مجهل وتأويل .

وكذلك أردت بيان وفضح جرثومة الإرجاه التي أسلمت الامة فريسة سهلة لاعدائها ـ من خلال بوابات الطواعيت والزنادقة والعالمايين ـ تلعب بها كيفما تشاء. وواقعنا المعاصر بعا يحمل في طياته من مؤمرات ومكاثد عالمية ودولية لهدم صرح الإسلام وتمييع أهله خير شاهد ودليل على ما أقول.



#### وبعد:

فهل من نهاية لتعزيق الصفوف وتنافر القلوب إلى عقد الاخوة الإيمانية القائمة على أصول أهل السنة من السنجمرة بنور الله تعالى. السائرة على نهج سلفها الصالح متحلية: باستعلاه الإيمانية الكلوبية، وعربية على مواجهة باستعلاه الإيمانية وتقوي للنجاة من الشبهات والشهوات غير منحوقة عن هذا النهج قيد أنشاء الصحاب وبصيرة عن هذا النهج قيد أنشاء حتى تقدة اللعنية، وتخرجه من الغربة الثانية إلى السيادة والقطهرر والعلو والهيمنة، وتحرج العباد من عادة العباد إلى عبادة رب البرية، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والإعربة ويض ون خورة الشرك والكفران إلى عبادة توجيد والإيمان.

أســأل الله العــظهم رب العرش العظيم أن يجيبنا ويميتنا ويبعثنا جميعاً على هذا فهو سبحانه ــ وحده لا شريك له ــ ولئ هذا والقادر عليه .

وصل اللهمّ على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعواي (أن الحمد لله رب العالمن).

فرغت منه \_ بفضل الله تعالى وعونه في يوم الثلاثاء ٢٣ من شهر جمادى الأول لعام ١٤١٣ هـ بالرياض .

أخوكم في الله ـ تعالى ـ أبو يوسف محدت بن الحسن آل فراج

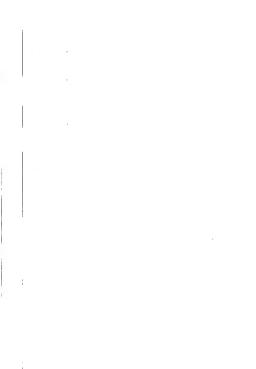

### فهرس مراجع البحث

جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري.

معالم التتزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي.

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي بن محمد الشوكان.

الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي.

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي.

أحكام القرآن لأي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي . تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.

صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسهاعيل البخاري.

صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج. مسند الإمام أحمد للإمام أحمد بن حنبل ـ مؤمسة قرطبة.

صحيح سنن أبن ماجة بإختصار السند لمحمد ناصر الدين الألباني ـ الناشر: مكتبة التربية العدد لمدل الحلم

العربي لدول الخليج . فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ـ دار الريان

للتراث. صحيح مسلم بشرح النووي للحافظ عي الدين يجي بن شرف النووي ـ دار الكتب العلمية بيروت.

المفهم شرح صحيح مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي . عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطب محمد شمس الحق العظيم آبادي .

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني. الأحاديث القدسية لمجموعة من العلماء.

زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدبن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية ـ دار الفكر.



جامع العلوم والحكم في شرح خسين حديثاً من جوامع الكلم لزين الدين أبي الفرج عبد. الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبل.

. من المسلول على شاتم الوسول لنقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لتقى الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم

ابن تيمية . موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول بهامش كتاب منهاج السنة النبوية، أحمد بن عبد

الحليم بن تيمية.

مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وأحفاده! الإحكام شرح أصول الأحكام لعبد الرحن بن محمد بن قاسم الحنبل النجدي.

عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين (مجموعة رسائل في التوحيد) جمع عبد الله بن سعد الغامدي

القسم الخامس الرسائل الشخصية من مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب . التوحيد حق انه على العبيد لمحمد بن عبد الوهاب .

الكلهات النافعة في المكفرات الواقعة لعبد الله بن عمد بن عبد الوهاب.

الكليات النافعة في المحقورات الواقعة لعبد الله بن حمد بن عبد الوهاب. قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد

الوهاب. الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين لعبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أن يطين.

. مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام ـ دار العاصمة الرياض. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحن بن الحسن آل الشيخ.

تيسر العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليبان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . تاريخ نجد لحسين بن غنام .

الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد لمحمد بن على بن محمد الشوكاني.

الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطان.

حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي .

مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين «إياك نعبد وإياك تستعين، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن القيم الجوزية ـ دار الكتاب العربي.

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم الجوزية ـ دار المعرفة بيروت لبنان . أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزية .

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم الجوزية ـ مكتبة الرياض الحديثة . طريق الهجرتين وباح السعادتين لامر القيم الجوزية .

كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم الجوزية.

البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن أحمد السرخسي.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي.

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقى الدين أن بكر الحسيني الدمشقى.

مواهب الجليل شرح مختصر خليل اللحطاب، لاي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرهن المغربي المعروف وبالحظاب،

> لسان العرب لابن منظور. الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي.

الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي.

روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة.

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني.

أصول الفقه لمحمد أبي زهرة.

| P | 4 P | . 5: | F E 947 - 1 |
|---|-----|------|-------------|
|   |     |      |             |
|   |     |      |             |
|   |     |      |             |
|   |     |      |             |
|   |     |      |             |
|   |     |      |             |
|   |     |      |             |
|   |     |      |             |
|   |     |      |             |
|   |     |      |             |
|   |     |      |             |
|   |     |      |             |
|   |     | :    |             |
|   |     |      |             |
|   |     |      |             |
|   |     |      |             |
|   |     |      |             |
|   |     |      |             |
|   |     |      |             |

## فهسرس الموضوعات

| بضـــوع الصة                                                           | المو |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| ئية الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين                              | تزا  |
| ندمة: الغرض من البحث وأهميته ومنهجه                                    | المة |
| اب الأول :                                                             | الب  |
| <b>صل الأول</b> : إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية  ٧ | الف  |
| سيف الجاهلية                                                           | توو  |
| حث الأول: فتور الرسالات قبل بعثة النبي ﷺ                               | المي |
| حث الثاني: اقتران وصفي الشرك والجهل                                    | المي |
| ت وصف الشرك بمجرد فعله وإن لم تقم حجة البلاغ                           | ثبو  |
| دون أصل الدين من الخبريات والفرائض لا يكفر جاهلها إلا بعد البيان       | ما   |
| صل الثاني: علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة                           | الف  |
| حث الأول: حجية الميشاق                                                 | المب |
| ثاق حجة مستقلة في الإشراك                                              | المي |
| ر العباد على الإستسلام لله وحده                                        | فط   |
| د على شبهة أن الميثاق حجة على توحيد الربوبية فقط دون توحيد الإلهية     | الر  |
| حث الثاني: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الالهية وهو الحجة عليه          | 4    |
| حث الثالث: الميثاق حجة في بطلان الشرك والعذاب عليه بعد الحجة الرسالية  | المب |
| ل الفترات مشركون بالإجماع والخلاف في عذابهم                            | أه   |
| تدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة                                         | Y    |
| حث الرابع: التحسين والتقبيح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع            | المب |

|                   | ~ ~ ~                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠                | الشرك والفواحش ذنوب قبيحة قبل الحجة ويجب على صاحبها التوبة منها بعد البلاغ |
| ٤٧                | حسن التوحيد وقبح الشرك مركوز في العقل                                      |
| ٤٩                | الطاعات والمعاصي تُوصف بالحسن والقبح الذاتي                                |
| ۰۰                | . العقل حجة على بطلان الشرك                                                |
| ٠١                | السمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما فطرت عليه من حسن التوحيد وقبح الشرك  |
| ٠٠                | ثبوت المعاد بالعقل                                                         |
| 0:07              | حكم المشركين ساعة خفاء آثار الرسالة                                        |
|                   | البــاب الثانــي :                                                         |
| 31                | الفصل الأول: الأدلة من القرآن الكريم على فهم حقيقة الإسلام                 |
| ٠ بر <del>د</del> | المبحث الأول: الانخلاع من الشرك شرط في تحقيق الإسلام                       |
| T: 77             | الانخلاع من الشرك والتزام أحكام الإسلام شرط في عصمة المال والدم            |
| ٦٤                | النطق بالشهادتين مع التلبس بالشرك فاسد لا حكم له                           |
| ٠٠٠               | العلم بقبح وحرمة الشرك شرط في التوبة منه                                   |
| ٠٠٠٠٠٠            | المبحث الثاني: الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله وحده                    |
| ۸۶ : ۹            | تعريف الطاغوت، وكيفية الكفر به                                             |
| ٧٠                | المبحث الثالث: إفراد الله بالحكم شرط في تحقيق الإسلام                      |
| ٧٠                | التحليل والتحريم من دون الله شرك في ربوبيته                                |
| Y:V1              | من دان لعبد بالطاعة من دون الله فقد اتخذه رباً                             |
| VV                | ، الفصل الثاني: الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الإسلام              |
| ٧٧                | المبحث الأول: العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصمة الدم والمال                |
| ٧٨                | العلم شرط في صحة الشهادة                                                   |
| • : V4            | تحقيق التوحيد شرط في الإذن بالشفاعة للشافع والمشفوع                        |
| ۸۱                | المحث الثاني البقين والعمل بمقتضد الشهادة شرط في صحتها                     |

النطق بالشهادتين من غير معرفة لمعناها وعمل بمقتضاها غير نافع بالإجماع ......... ٨١ المبحث الثالث: الكفر بما يعبد من دون الله شرط في عصمة الدم والمال ............ ٨٧

| ۸۴    |          | شروط عصمة الدم والمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱: ۱۸ | ١٣       | اختلاف دلالات الإسلام باختلاف عقائد الأقوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸٥    | <u> </u> | المبحث الرابع: كلمَّة التوحيد تعصم قائلها بشرط البراءة من الشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸٦    |          | لإتيان بالتوحيد اتباعاً للآباء دون الله ورسوله ﷺ نفاق أكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸٧    |          | يعريف الإسلام الحكمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۸    |          | المبحث الخامس: لب التوحيد معرفة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸٩    |          | معرفة الله المعرفة المنجية من الشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٩.    |          | المبحث السادس: استحالة عبادة الله بالشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۹۳: ۹ | ەلە ۲    | الوحدانية وصف مطرد لألوهية الله لا يُعبد إلا بها مع إسلام المتوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 £   |          | شروط عبادة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90    |          | رو.<br>الشرك دليل على الجهل بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4٧    |          | المبحث السابع: العلم قبل القول والعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٩٨.   |          | الفرق بين اشتراط العلم عند أهل السنة وعند المتكلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٩٨.   |          | شرح حديث: ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44    |          | المعرفة والنطق شرطان في النجاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99    |          | الرد على غلاة المرجئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44 .  |          | مود على عار على المسلم.<br>التوحيد شرط النجاة بالإجماع والذنوب في المشيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠٠.   |          | معرفة الله أول واجب ولا يسع المسلم جهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٠٧.   |          | معرف الله الون والمب وديسم المسام على المسام المسلم الثالث: توصيف العلماء لحقيقة الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠٧    |          | اللبحث الأول: التوحيد شرط صحة في إسلام العبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٠٨:   | ١٠٧      | المنت الدول: الموحية عرف عنت في إساد) عند المنتقد الموحية عرف عند المنتقد الم |
| ٠٩.   |          | تعريف أصبي أم سدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٠.   |          | المبحث الثاني . إنترام المحام الم تشارع عبرك في عبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18    |          | المبحث الثالث: الحنيف التارك للشرك عن قصد وعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.6   |          | المشركون مخافون من آلهتهم أكثر من الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

المبحث الخامس: قبول الأحكام من غير الله شرك في الألوهية والربوبية التصديق والانقياد ركنا الإيهان التصديق والانقياد ركنا الإيهان عدم قبول الأحكام من الله كفر لا خلاف فيه الفرق بين الاستكبار والعصيان الفرق بين الاستكبار والعصيان تعريف الاستحلال والتولى المكفر ........تعريف الاستحلال والتولى المكفر ..... الفصا الرابع: أركان الإيهان وحددوه ...... الإنخلاع من الشرك والتزام الأحكام حق لا إله إلا الله من سوغ ترك الإنقياد للشرع فقد كفر ...... الإقرار بلا النزام كفر لا ريب فيه ......

أهل السنة مجمعون على زوال الإيهان بزوال الإنقياد طاعة القلب تستلزم طاعة الجوارح وكذلك العصيان ..... شه وط تحقيق الإيمان ...... تعريف الإقرار الذي يجرى به أحكام الإسلام

القصل الأول: الأدلة من القرآن الكريم على عدم تأثير عارض الجهل في الردة ...... ١٤٣

نتاثج النقول عن ابن تيمية في تعريف الإسلام .....

المبحث الثانى: العلم والعمل ركنا الإيهان .....

تلخيص دقيق للباب الرابع

الميحث الأول: الجهل أساس النفاق وعلته

البياب الثاليث ، الددة وعدم تأثير عارض الجهل فيها

# فهرس الهوضوعات

| · ·                          | الواع الماكون والواحم                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 187                          | تعريف الإيمان الذي لا يتحمل البلاء                               |
| 1 £ V                        | العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب                            |
| 1£A:1£V                      | ضلال المنافقين في الأخرة                                         |
| 189                          | اطراد علة الحكم معه                                              |
| 10                           | المبحث الثاني: حكم المستهزيء بآيات الله                          |
| 10                           | تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا كَنَا نَحُوضَ وَتَلْعَبُ ﴾           |
| 101                          | رسوخ النفاق بدون قصد وشعور                                       |
| ربه                          | التكلم بالكفر بدون إكراه دليل على إنشراح الصدر                   |
| م لا على جنسهم ١٥٢:١٥٢       | الرد على من قال أن أقوال المنافقين دليل على أعيام                |
| 101                          | الرد على الجهم وبدعة فصل الظاهر عن الباطن                        |
| ر والباطن                    | من تكلم بالكفر طائعاً غير مكره فهو كافر في الظاه                 |
| 107                          | حكم من نطق بالكفر ولم يقصده                                      |
| فعلهم من المسلمين ١٥٧        | المبحث الثالث: تنزيل آيات الكفار على من فعل                      |
| 10A                          | تناول القرآن لمشركي الأمة كتناوله لمشركي قريش                    |
| -الأ﴾                        | تفسير قوله تعالى: ﴿قُلُّ هُلُّ نَنبُئُكُمْ بِالْأَحْسَرِينَ أَعْ |
| والقصد                       | الرد على من زعم أن الكفر لا يكون إلا مع العلم                    |
| أثير عارض الجهل في الردة ١٦٣ | الفصل الثاني: الأدلة من السنة المطهرة على عدم ت                  |
| 178                          | المبحث الأول: حكم الاعتراض على حكم النبي                         |
| ل الدم 178                   | بيان الأقوال التي يكون بها الرجل كافراً منافقاً حلا              |
| 178 371                      | سبب عفو النبي ﷺ عمّن سبه                                         |
| 170                          | حكم من تعمد الكذب على النبي ﷺ                                    |

### الغذر بالجهل تحت المجهر الشرعي

| 17.             | القول على الله بغير علم أساس البدع والشرك         |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| 17.             | كيفية توبة أهل البدع                              |
| , لها بالأ» ۱۷۱ | شرح حديث: وإن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي        |
| 177             | شرح حديث والرجلين المتواخيين من بني إسرائيل.      |
| 1VY             | المبحث الثاني: صفة الخوارج وحكمهم                 |
| 171:17          | روايات حديث الخوارج                               |
| 1V.0            | آفة الخوارج التأويل الفاسد                        |
| 1YY             | سرعة مروق الخوارج من هذا الدين                    |
| 174             | دلالة الحديث على عدم اعتبار القصد في الردة        |
| غيرهم           | اتفقت الأمة على ذم الخوارج وتضيلهم واختلفوا في تك |
| ١٨٣             | الأدلة على كفر الخوارج                            |
| 140             | علة تكفير الخوارج                                 |
| 147             | ثبوت الفسق مسقط لنقل الأخبار إجماعاً              |
| صاحبه           | المبحث الثالث: التغيظ من الصحابة دلالة على كفر ه  |
| 1AA: 1A1        | تفسير قوله تعالى: ﴿ عمد رسول الله والذين معه ﴾ .  |
| 14 .: 144       | تفصيل القول في حكم من سب الصحابة                  |
| 141             | المبحث الرابع: فرق القدرية وحكمها                 |

198 .....

الفرق من الحموط الكل والجزئي .....

البدعة ليست على رتبة واحدة

إثبات العلم القديم حجة على القدرية .....

### فهرس الموضوعات

| _            |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 197          | دعوى الحلول في معين كفر بإجماع المسلمين .            |
| 14V          | ردة مانعی الزکاة                                     |
| 19A:19V      | لم يفرق الصحابة بين المقر بوجوبها والجاحد لها        |
| 19A          | اتفق الصحابة على ردة مانعي الزكاة                    |
| الردة ١٩٨٠   | دلالة حادثة مانعي الزكاة على عدم اعتبار القصد في     |
| T·T          | الفصل الثالث: باب الردة من كتب السلف                 |
| Y•F          | حكم من صحح مذاهب المشركين                            |
| Y• £         | المبحث الأول: الشرك لا يجتمع مع الإسلام              |
| Y• £         | الفرق بين نقض أصل الدين وفرعيات الشرعية              |
| ن کافر ۲۰۰   | أجمّع المسلمون على أن عبادة غير الله لا توجد إلا مر  |
| Y.o          | تعريف الردة وأنواعها القولية والفعلية والاعتقادية    |
| اها          | المبحث الثاني: غالب الردة تنشأ عن الجهل والإشته      |
| Y•4          | استحباب استتابة المرتد                               |
| Y•V          | لا يعتبر في الردة قصدها                              |
| T·A: Y·Y     | نواقض الإسلام العشرة                                 |
|              | الباب الرابع : `                                     |
| في أصل الدين | الرد على الشبهات في قضية عدم العذر بالجهل والتأويل ا |
|              | القصل الأول: الرد على الشبه المستدل بها خطأ مز       |
| riv          | الشبهة الأولى: الاستدلال بعموم رخصة الخطأ            |
| (17          | المبحث الأول: تخصيص عموم رخصة الخطأ                  |
| nt           | صفة أهل القبلة                                       |
| nt           | رخص أهل القبلة فيها دون الشرك الأكبر                 |
| 110          | رخصة الخطأ فيها دون الكفر                            |
| ns           | تفسير الطبري أصح التفاسير                            |
| /\1          | المشركون ليسوا من أهل القبلة                         |

من صح إيهانه عُفي له عن الخطأ والنسيان وحديث النفس

| و حاديث الدالة على عصيص عموم رحصه الحطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جماع الأمة على أن رخصة الخطأ فيها دون أصول الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عريف أصول الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رك تكفير المبتدعين بشرط الإقرار بالتوحيد والنزام الشرائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لمبحث الثاني: شروط الإجتهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شرح حديث: «إذا اجتهد الحاكم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لا إجتهاد في القطعيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لمجتهد لابد أن يكون جامعاً لآلة الإجتهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عريف «المجتهد فيه»عريف المجتهد فيه المجتهد في المجت |
| لحُطأ في معرفة الله وتوحيده كفر لا ريب فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لشبهة الثانية دحادثة الحواريين،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لحواريين أعلم بالله من أن يشكوا فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ختلاف العلماء في تفسير الإستطاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لعرب تضع العلم مكان الرؤية والعكس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

TITA .

741

747

الشبهة الثالثة: الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيْضِلُ قُومًا ﴾ ....

تفسير قوله تعالى: ﴿فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة﴾ لفظ الضلال يتناول من ضل عن الهدي عامداً أو جاهلًا المبحث الثالث: إثبات الضلال قبل البيان

الفرق بين الضلال في الاعتقاد وبين الأمور العملية ...... الضلال المستوجب للعقوبة لا يكون إلا بعد البلاغ

منهج أهل السنة في الاستنباط ....

إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة ...

الجهل أساس الضلال ..

المبتدع لايشعر بفساد بدعته

الفرق من الضلال قبل الرسالة وبعدها .. نتائج البحث في أنواع الضلال وأحكامه

الشبهة الأولى: الاستدلال خطأ بحديث عائشة \_ رضى الله عنها في العلم \_ ..... تعليق الإمام النووي على الحديث

مكانة الصحابي الجليل العلمية نسخ سجود التحية بحديث معاذ\_رضي الله عنه \_ الشبهة الثالثة: حادثة ذات أنواط نص الشاطبي على أن طلب ذات أنواط ليس شركاً أكر ..... نص محمد بن عبد الوهاب كذلك نص ابن تيمية أن القوم طلبوا مجرد المشاسمة

العبد منذ أسلم مكلف بالتوحيد على الفور علم قوم النبي ﷺ باللسان العربي الشبهة الرابعة: وحديث القدرة و تأويل العلماء لظاهر الحديث تأويل العلماء لظاهر الحديث ظاهر الحديث مشكل المحال قيام هذا الرجل بالتوحيد

المبحث الأول: لا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة

الفي ق بين وقت الحاحة ووقت الخطاب

الشبهة الثانية \_ سجود معاذ رضي الله عنه \_ .....

لا عوز التكلف با لا بطاق

وجوب بيان العقائد على الفور

الفرق بين التوحيد والبدعة والشرك

الفصل الثاني: الرد على الشبه المستدل ما خطأ من السنة المطهرة ..........

فهرس البوضوعات

| ۲۰۰                                    | الحديث ليس في التوحيد بل في الصفات                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 101                                    | المبحث الثالث: التأويل دليل على نحالفة النص الجزئي لقاعدة كلية                  |
| 707                                    | القاعدة العامة لا تؤثر فيها قضايا الأعيان                                       |
| YOY                                    | شروط التأويل                                                                    |
| 707                                    | إيمان الرجل بقدرة الله على البعث                                                |
| Y01: Y07                               | الفرق بين الجهل بأصل الصفة وبين صورة دقيقة من صورها                             |
| Y01                                    | كلام راثع لأبي بطين على حديث القدرة                                             |
| Y0 £                                   | يلزم من إعذار المشرك الجاهل عدم تكفير اليهود والنصاري                           |
| Y01                                    | الادعاء بإعذار الكافر الجاهل مطلقاً مخالفة للكتاب والسنة والإجماع               |
| Y00                                    | الفرق بين المشرك وجاهل الصفات                                                   |
| Y00                                    | تكفير الإمام أحمد لأثمة الجهمية                                                 |
| Y04                                    | الفصل الثالث: تقسيم الدين إلى أصول وفروع                                        |
| Y04                                    | المبحث الأول: أصول الدين المزعومة عند أهل البدع                                 |
| YT+                                    | المبحث الثاني: إحكام أصول الدين وبيانها بياناً شافياً قاطعاً للعذر              |
| Y71                                    | أعظم مطاعن المنافقين الزعم بأن النبي ﷺ لم يبين أصول الدين أو أنه بينها ولم تنقل |
| Y71                                    | في القرآن والسنة عامة أصول الدين من المسائل والدلائل                            |
| Y7Y                                    | أصل الدين: التلقي من الله وحده                                                  |
| ¥77                                    | أصل الدين: عبادة الله وحده والإيمان به                                          |
| ٠٠٠٠ ٢٦٣                               | أصل الدين: هو الفارق بين السعداء والأشقياء                                      |
| Y77                                    | التوحيد هو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار                                      |
| *1V                                    | الفصل الرابع: موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من تكفير المعين     |
| ************************************** | المبحث الأول: المشرك ليس من عداد المسلمين                                       |
| Y\A                                    | لا يخوج العباد عن الشرك أو التوحيد                                              |
| ¥74                                    | العبادة وشروطها وفساد الشرك لها                                                 |
| YV                                     | لا يعبد إله إبراهيم إلا من كان على ملته                                         |
|                                        |                                                                                 |

| YY1  | لشرك لا يدخل في مسمى الإيهان عند الإطلاق                               |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| YV1  | سوت وصف الشرك قبل الرسالة والحجة عليه العقل والفطرة                    |
| YYY  | لمبحث الثاني: الجهل سبب غلبة الشرك على النفوس                          |
| TV£  | لعلم ركن من أركان الإيان                                               |
| ۲۷٦  | لمبحث الثالث: الإسم الواحد يثبت وينفى بحسب ما يتعلق به من أحكام        |
| YVA  | لفرق بين حكم الكفر قبل الحجةوبعدها                                     |
| YYA  | المبحث الرابع: تعريف الكفر الذي ينفيه هؤلاء الأثمة                     |
| TV4  | العقل مركوز فيه إثبات المعاد وحسن التوحيد وقبح الشرك                   |
| 779  | الجهل بالله كفر قبل الخبر ويعده                                        |
| ۲۸۰  | إذا قلَّ العلم ظهر الجفاء وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء                 |
| TA1  | تعريف أهل الهدى والفلاح، وأهل العذاب والضلال، وأهل الجاهلية            |
| ra 1 | حكم أهل الفترات في الأحرة                                              |
| ray  | من قال بالتحلل من الشرائع فهو أكفر من اليهود والنصاري                  |
| rat  | اختلاف أحكام الكفر بحسب قيام حقيقته                                    |
| TAE  | أطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا دون الأخرة                 |
| fA0  | طبقة المقلدين وجهال الكفرة للإمام ابن القيم                            |
| ſA0  | الفرق بين الجاهل المعرض والجاهل العاجز                                 |
| ۲۸٦  | نتائج النقل النقل عن ابن القيم                                         |
| /A7  | لا يتم إسلام العبد حتى يعرف معنى لا إله إلا الله                       |
| 'AA  | عباد القبور لا يدخلون في مسمى المسلمين                                 |
| 'AA  | التعريف يكون في المسائل الخفية دون أصل الدين                           |
|      | القول بإعذار المشرك الجاهل يلزم منه أن الرسول 纖 لم يقم الحجة على الأمة |
| 4    | صفة النبي ﷺ وأتباعه                                                    |
| 4    | تفسير قوله تعالى: «فقل أسلمت وجهي لله؛                                 |
| ۹۰   | كلام ساحة الشيخ ابن باز على حكم تكفير المعين                           |
|      |                                                                        |